البحواه المحات المحت ال

مأليفُ صالح عبد السميع الآبي الأزهري

وفى الصلب المقدمة العزية للشيخ أبى الحسن المسالكي الشاذلي ف مذهب الإمام مالك رضى الله عنه

جميع الحقوق محفوظة للناشر

بطلب من مكت برائق احرة لصّاحَبها، على يوسُفْ سُكِمان شارة الصناد مَيْت مِيان الأزهر مصر

دارالطب المستدية بالازهز مالف الجرو

بسم أقه الرحمن الرحبم

الحمد لله الذي أبدع الموجودات على مقتضى الحسكة والصلاة والسلام على نقطة دائرة كل نعمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الدين بدلوا نفيس أنفسهم في مرضاة الله (أما بعد) فيقول والآن المطيع صالح عبد السميع ، هذا شرح للمثن المسمى بالمرية يمرب عن معانيها ويحاكي جمان مبافيها نسأل الله حسن الأوبه إليه والصفح عنا يوم الوفود عليه إذا لاشك أنه جدير بالمسألة وحقيق بالإجابة لكونه ذا فصل وكرم وإحسان وعفووصفح وغفران . قال المؤلف (بسم الله الرحمن الرحم الحمد لقد رب العالمين) ابتدأ بالبسملة وأردفها بالتحميد افتداء بأسلوب الكتاب المجيد وجمعا بين أحاديث الابتداء حيث ( ٧ ) كان ظاهر التعارض إذا قوله

بناينين أزحم أأحينيم

الحُمْدُ للهِ رَبِّ الْمَالِمَ بِنَ . أَشْهَدُ أَرْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ

صلى الله عليه وسسلم كل أمر ذى بال لايبدأ فيه ببسم الله الرحم الرحم أبو بأن البداءة التي يحصل بها كال مرد ذى البسال لانكون ولانتحقق إلا إذا ابتدىء ببسم الله الرحمن الرحم وقوله صلى

الله عليه وسلم كل أمر ذى بال لابيدا فيه بالحد لله وفى رواية لا يحمد الله الحديث أن السكال لا يحصل إلا إذا ابتدى. بحمد الله ولا جهة نفضى بتقديم إحدى الروايتين على الآخرى إذ كل منهما مشهور فتعارض الحديثان فالجهة الدافعة للتمارض هي الجمع بين الروايتين بحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي وهو أن يتقدم ما ابتدى. به أمام المقصود ولم يسبقه شيء وحمل حديث التحميد على الابتداء الاضافي وهو أن يتقدم ما ابتدى. به أمام المقصود وإن سبقه شيء ثم إن الفرض في حديث الحمد ليس خصوص الحد لله بل هو المفهوم السكلي أي الوصف بالجيل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل (وأشهد أن لا إله إلا أي الموصف بالجيل الاختياري على جهة التعظيم والتبجيل (وأشهد أن لا إله إلا الله وحده) أي أعترف بأن الله منفرد بالالوهية واستحقاق المبودية بحق ويلزم

ذلك توحد الذات الاقدس واختصاصها بالوجود الذاتى الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم ولا يلحقه عدم وأما وجود المخلوقات فهو نوروجوده سبحانه وتعالى وإلى هذا يشير قوله تمالى الله نور السموات والارض وقوله ( لاشريك له ) تأسيس بالنظر إلى ننى الشريك فى الملك وتأكيد بالمنظر إلى ما يفيده قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده فانه يفيد ننى الشريك فى الالوهية وفى العبادة بحق وفى الذات وفى الوجود الثاتى فالاذعان والتصديق بمضمون قوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يستلزم كمال الإيمان الذى تدور عليه صحة الاعمال من صلاة (٣) وصيام وزكاة وحج إلى غير ذلك تدور عليه صحة الاعمال من صلاة (٣)

لَاشَرِ بِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ، وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِياء وَ المَّهُ مُسَلِينَ ، وَآلَ كَلَّ وَالتَّا بِدِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى بَوْمَ الدَّبِنِ .

﴿ أَمَّا بَعْدُ ﴾ : فَيقولُ العَبْدُ الفَقيرُ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَبُو الحَسَنِ عَلِى اللهِ اللهَ السَّاذِلِيُّ غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلِو الدَيْهِ وَمَشَا يَخِهِ وَإِخْو انِهِ وَسَائِر أَهْلِ السَّنَةِ المُحَمَّدِيَّةِ : هُذِهِ مُقَدَّمَةٌ فَى مَسَائِلَ مِنَ الْمِبَادَاتِ وَغَيْرٍ ذُلِكَ عَلَى مَذْ هَبِ الإِمامِ مَائِلَ مِن الْمِبَادَاتِ وَغَيْرٍ ذُلِكَ عَلَى مَذْ هَبِ الإِمامِ مَا اللهِ المُرتَالِكِ النِّهِ أَنْسُ رَحِمُ اللهُ تَعَالَى .

(واشهد أن محدا عبده ورسوله) اصطفاه وارسله ورسوله) اصطفاه وارسله إلى الثقاين أي الإنس والحن سار الآبيا والرسلين وآل كل والتابعين لهم الحسان للي المجزاء وإنما سمى بيوم الجزاء وإنما سمى بيوم الجزاء وأنما لمبد الفقيد المالكي الشاذلي غفر الله المالكي الشاذلي غفر الله ومشاعه وإخوانه ولمشاعه وإخوانه

وسأثرأهلاالسنة المحمدية)

أى المنسوبة إلى محد صلى الله عليه وسلم المثمار إليها في عموم قوله تعالى - لسكل جعلمنا منسكم شرعة ومنها جا \_ وفي الحديث , بعثت بالملة الحنيفية السمحاء ، فأل في السنة للعهد والمعهود هو سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومقول قوله فيقول العبد الح ( هذه مقدمة في مسائل ) جمع مسألة وهي مطلوب خبري بيرهن عليه في ذلك العلم أي يقام عليه البرهان فلاتكون المسألة إلا كسبية أي مكتسبة بالدليل فضروريات العلوم كوجوب الصلوات الحس لا تعد من مسائله ( من العبادات وغير ذلك على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ) أي ما ذهب إليه الإمام مالك

رضى الله تعالى عنه من الاحكام (لينتفع بها الولدان ونحوهم) المراد بالولدان من بلغ سن التمييز إلى البلوغ والمراد بنحوهم من بتى من الرجال على حال الطفولية ولم يتعلم ثم ترجى لهم النفع بقوله (إنشاء الله تعالى) وقد حقق الله رجاء ماعلم من إخلاصه نفعنا الله تعالى به وقوله (لخصتها) برجم إلى المقده التى سبق ذكرها وقوله (من كتابي) صلة لحصتها أى اختصرتها وهذبتها من كتابي (المسمى بعمدة السالك على مذهب الإسام ما لك في العبادات وغير ذلك) من أبواب الفقه (وسميتها ما لمقدمة العزبة للجاعة الازهرية) ولعل وصفه لها بالعزية إشارة إلى مسكنه الذي ألفها به وهو برأس سويقة الهزي من (ع) القاهرة (مشتملة على أحد عشر

بابا)و (نما بو بت الكتب لداء، النشاط لان القارى، لذا ختم با باوشرع في آخر كان الفروع في آخر كان أنفط أي يحمل على الشروع في الباب الآخر برغبة و لما في ذلك من حسن المترتيب وهو وضع كل شيء في مرتبته فيو أدعى لحسن الجمع .

لحسن الجمع . ﴿ الباب|لاولڧالطهارة ﴾ هى لفة النظافة والبزامة وشرعاصفة كمية توجب

لَهُ نَعْفَعَ هِمَ الْوِلْدَانُ وَ نَعُوْهُمْ إِنْ شَاءَاللهُ تَمَالَى لَخَصْتُهَا مِنْ كَتَافِ المُسَمَّى « بِعُمْدُ وَالسَّا الله عَ لَ مَذْ هَبِ الإمام ما لِكِ في المِبَادَ اتِ وَغَيْدُ ذُلِكَ » مَذْ هَبِ الإمام ما لِكِ في المِبَادَ اتِ وَغَيْدُ ذُلِكَ » وَسَمَّيْنَهُ الْإِمَامُ مَا الْمَرْ يَّةَ الْجَمَاعَةِ الأَزْ هَرِيَّة ﴾ مُشْتَعَلِلةً على أَحَدَ عَشَرَ باباً .

## الباب الأول في الطمارة

قَالَ اللهُ تَمَا لَى: وَأَنْزَ لَنَامِنَ السَّمَاءِما عَطْمُوراً

المساء المساء المساء الصلاة به أوفيه الساء المساء المساء المساء المساء المساء الله فالاولان يرجعان للثوب والمسكان والآخسير الشخص وإنما امتنع الدخول في الصلاة قبل الطهارة لخير و مفتاح الصلاة الطهور ، فإذا وجدمفتاحها ثبت جواز طلب إباحة الدخول فيها ولما كانت الطهارة من شروطها الماء الطهور سواء نزل من السياء أو نبيع من الارض أوكان من البحر ذكر الآية الشريفة دليلا على طهورية ماء السهاء فقال وقال الله تعالى وأنوانا من السياء ماء طهورا) فيكا أنه قال من الطهور ماء السياء لقوله تعالى وأنوانا من السياء ماء طهورا المنازل من السياء ماء المسلم والمعلم به على وجه ماء المسلم والمحلور في الله المنازل من السياء المسلم والمعلم به ولي الشرع ما يتعلم به على وجه

مخصوص بأن يكون ما مطلقا باقيا على أوصاف خلقته وإلى هـذا أشار المصنف بقوله (الماء الطهور ماكان طاهرا فى نفسه مطهراً لفيره) وذلك (كاء البحر) عزبا أوملحا وقبل المراد به الملح لآنه الذى يتوهم فيه عدم الطهورية لسكونه متفيرا إذطعمه مروريحه منتن والدليل دلى ظهوريته قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور مرة والحلم ميتته أى البحر الملح كاقاله الخطيب (ه) الشربيى الشافى (والبثر) ولو بشرذ و رم

خلافالابن شعبان إلاأنه قصر خلافه على إزالة النجاسة به آشريفاله إذ لوضوء بهجائز **بلاخلاف ( والمطار إذالم** التفير شيء من أوصافه الثلاثة)أى ماذكر فالقيد راجعلاذكرمنماءالبحر والبروالمطر (و) لاوصاف الثلاثة (هي اللون والطعم والريحيما ينفمك عنه غالبا كاللن والمسل) و ماطا هر أن ( والبولو العذرة ) وهما نجسان ( الن ) تحقق أوظن انه (نفير شيء من أوصافه الثلاثة عا ذكر ) أي عا يسلبه الطبورية سوأ سلبه إلااطاهرية إيضا أملا (ونحوه)

أى نحو ماذكركدم وزعفران ( فلا يصح الوضوء منه ولاالغسل ولاالاستنجاء) ولاإز لةالبجاسة (والمتفير بالطاهرطاهرغير طهوريستعمل في العادات) كعجروط خ ( ولا يستعمل في العبادات ) من رفع حدث أوحكم خبث ( والمتفير بالنجس نجس لا يستعمل في شيء من العادات ولا في شيء من العبادات ) فحكمه عدم الاستعمال مطاقالاي عادة ولا في عبادة (وإذا تغير بما هو من قراره كالتراب والملح) دلو طرح فيه غصدا فلا يسلمه الطهورية على الراجح ( والنورة ) فلا يضر تفهد الماء بها .

(أو) تغير (بما تولد منه كالطحلب) فلايضركان بينا أم لا ومحلكون النغير بالمتولد من الماء لا يضر مالم يطبخ فيه فان طبخ فيه فإنه يضر قاله ابن غازى بخلاف الملح يزيد فإنه لا يضر التغير به ولو طبخ فيه كما حو ظاهر المختصر فليس طبخ الماء بالملح يزيد على حالته بدون طبخ بخلاف الطحاب كما هو ظاهر (أو بطول المكث فإنه لا يضر ويستعمل فى العادات والعبادات) فليس طول المكث سالبا للطهورية حتى يمتنع فى العادات (وإذا وقع فى الماء القلبل) فى العبادات ولا سالبا للطاهرية حتى يمتنع فى العادات (وإذا وقع فى الماء القلبل) المذى لامادة له (كمانية الوضوء (7) للمتوضى، وآنية الفسل للمقسل

فعاسة) زائدة على قطرة (ولم أ يغيره فإنه يصح القطيير به) على المشهور (اكن يكره) استماله في جميع ما يتوقف على الماء الطبور من حدث وحكم خبث و إزالة نجاسة (إذا وجد غيره) و تنتنى الكراهة إذا تمين بأن لم يوجد غيره (والماء) اليسير المستعمل في الوضوء والفسل طبوريكره التطهير به) وعلة الكراهة الاختلاف في طهر ربته فإن

أَوْ بِمَا تُوَ لَدَ مِنْهُ كَالطَّحْلُبِ أَوْ بِطُولِ المُسَكَّ فإِنَّهُ لا يَضُرُّ وَ يُسْتَمْمَلُ في المَادَاتِ وَ الْمِبَادَاتِ، وَإِذَا وَتَعَ في المَاءَ الْمَلْمِلِ كَانِيةِ الوُضوءِ لِنُمُتُوضَى، وَآنِيةِ الْغُسُلُ لِلْمُغْنَسِلِ بِحَاسَةٌ وَلَمْ تُغَيِّرٌ وَ فَإِنَّهُ يَصِحُ التَّطْهِرِ بِهِ ، لَكِنْ يُسكر وَ إِذَا وَجِدَغَيْرُ وَ وَالمَا المَسْتَمْمُلُ فَي الوَضُوءَ وَ الغُسُلُ طَهُورُ اللَّكُونَ الْتُطَهِرِ اللَّهُ مَعَ وَجُودٍ غَيْرُ هِ ، وَ في المُستَعَمَّلِ النَّطَهِ مِن المَّهَمَّلِ في التَّبَرُ ثِهِ ، وَ في المُستَعَمَّلِ في التَّبَرُ ثِهِ ، وَ فَسلْ الْمَا مِنْ اللَّهُ وَ هَذَهِ الْمَا الْمُعَمِّلُ فَي التَّبَرُ ثُو ، وَ فَي المُستَعَمَّلِ في التَّبَرُ ثِهِ ، وَ فَي المُستَعَمَلُ فِي التَّبَرُ ثِهِ ، وَ فَي المُستَعَمَّلُ فِي التَّبَرُ ثَهِ ، وَ فَي المُستَعَمَّلُ اللَّهُ المَّهُ وَ هَذَهُ اللَّهُ وَ الْمُعَلِي الْمُعَمِّلُ فِي التَّهَرُ وَ ، وَ فَي المُستَعَمَّلُ اللَّهُ الْمُعَمِّلُ فِي التَّهَرُ وَ ، وَ فَي المُستَعَمَّلُ الْمُعَمِّدُ وَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَمِّدُ وَ هَا اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمَا الْمُعَلِمِينَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُودِ الْمُعَمِّدُ فَي السَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ الْمُؤْمِدُ وَ الْمُرْمُ اللَّهُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَمِّدُ وَالْمُعَلِي الْمُعَالِمُ الْمُعَمِّدُ وَالْمُعَلِمُ الْمُعَمِّدُ الْمُؤْمِودُ وَالْمُعَلِمُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُعَمِّدُ الْمُعَلِمُ الْمُحْمِودُ وَالْمُودُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعَمِّدُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَمِّدُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَمِّلُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُ الْمُعِلَمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعِلَمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعْمُومُ الْمُعْمِلُومُ ا

أصبغ قائل بعدم الطهورية وحقيقته ما تقاطر من وقصل ﴾ الاعتاء ثم يجمع في إذا أه ويكارض و إزالة الأعضاء ثم يجمع في إذا أه فيكره استماله فيما لايفعل إلا بالطهوركالوضوء وإزالة حكم الحبث (مع وجود غيره) وتنتني الكراهة إذا تعين استماله بأن لم يوجد غيره إذ الذي الواحد لا يحتمع له وصفا الوجوب والكراهة (وفي) كراهة استمال الماء ممل في غيره) أي غير ما ذكر من الوضوء والفسل الواجبين كالمستممل (فالتبرد وغسل الجمة) والعيدين والإحرام والاوضية المستحبة (قولان بالكرامة). أي كراهة استمال الماء المستعمل في الماء الطهور (وعدمها) أي عدم كراهة الماء المستعمل في التبرد وما علمه فالتبرد الخالمها وفات فيما يتوقف على الماء الطهور (وعدمها) أي عدم كراهة الماء المستعمل في التبرد الخالمها وفات فيما يتوقف على الماء الطهور

(فصل) فى بيان الاعيان الطاهرة والنجسة وبدأ بالاعيان الطاهرة لشرفها فقال (كل حى فهوطاهر) إذا تولد من أصل طاهر بل ولو تولد من أصل نجس كالدود المتولد من المدرة (آدميا) كان ذلك الحي (أوغيره) أى أو غير آدى بأن كان كليا أوخنزيرا الان الحياة علة الطهارة لوجودها فى الإنعام عند وجودها وفقدها عند فقدها ولا يقال ببطل الدوران بوجودها الطهارة فى الانعام المذكاة مع فقدا لحياة الآنا نقول إن الدكاة علة أخرى والعالم الشرعية يخلف بعضها بعضا وكذا الشرف فى ميتة الآدى علة أخرى كالذكاة فى المذكى والشرف فى ميتة الآدى الالعلة أخرى كالذكاة فى المذكى والشرف فى ميتة الآدى خلف الحياة (وكذلك عرقه) (٧) أى الحي ولو كافرا أو سكرانا حال خلف الحياة (وكذلك عرقه)

سكر وأو بعده بقرب أو بعد (ولها به) أى الحبى وهو ماسال من فهسواء خرج فيوم أو يقظة خرج من الفم خروجه من المعدة فيحكم بنجاسته و يعرف كونه من المعدة بنتا وصفر له (و يخاطه) أى الحبى (و دمه ه) أى الحبى والحبارة هده

﴿ فَصَلْ ﴾ كُلُّ حَى إِنَهُ وَلُمَانَهُ وَخَاهُمُ آدميًا أَوْ غَيْرَهُ ، وَكُذَا إِلَى عَرَقُهُ وَلُمَانَهُ وَخَاطُهُ وَدَمْهُ وَيَيْضُهُ عَيْرَ المَذِرِ بِالذَّالِ المُعْجَمَةِ وَهُوَ المُتَغَيِّرُ المُنْتِنُ ، وَلَبَنُ الآدميُّ في حَالِحَياتِهِ طَاهِر "، وَلَبَنُ مُبَاحِ الأكْلِ طَاهِر "كَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالْإِيلِ ، وَكَذَا لَكَ بَوْلُهُ وَرَجِيمُهُ .

المذكورات إن كانت من حي كاهو موضوع المصقف فان كانت من ميت فانها تكون نجسة إن كانت ما ميت فانها تكون نجسة إن كانت عاميقته نجسة و إلا فطاهرة (وبيضه) ولومن طبر أوسباع أو حشر ات و إن لم يؤمن سمها والتقييد بأمن السم كما في التوضيح تبعا لابن رشد إنما هو بالنسبة لإباحة الاكلوال كلام ههذا في الحكم بالطهارة فهما حكمان لسكل منهما مدرك يخصه ثم استشى من خم الطهارة قوله (غير المنتن وأما الممروق وهوما اختلط بياضه بصفاره فاستظهر كثير من الفقهاء الحكم بالطهارة (وابن الآدى في حال حياته طاهر) وذلك موته بذاء على الراجح من الحكم بطهارة ميقته (ولبن مباح الأكل طاهر) وذلك (كالقروا المنم والإبل وكذلك بوله ورجيعه) إن خرجت حال الحياة وكذا بعد الموت الذكيت أما إن خرجت العالم المولوالرجم

إذاكاما من حيوان مباح الأكل أن لا يتغذى بالنجس والا فحـــكمها ماأشار اليه المصنف بقوله ( مالم يتغذ ) الحيوان مباح الاكل ( بنجس ) أما إن كان يتغذى بالنجس تحقيقا أوظنا فموله ورجيعه نجسان وكذا في حالة الشك بالنغذي بالنجس إن كان شأنه ذلك فهما أيضاً نجسان فان شك في تغذيه بالنجس ولكن شأنه عدم التغذى بالنجس ففضاته طاهرة ولكن يستحب غسل ماأصايته (ولبنغيرها) أي البقر والغنم والإبل وفي بعض النسخ غيره أي مباح الأكل ( تابع للحمة فما حرم أكل لحمه فلبنه نجس) فيحرم (٨) استماله وذلك (كالحبل والبغال

تسامح إذلالبن لها (وماكره مالم يتَعَلَدُ يِنَحِس، وَلَبَنُ عَيْرِ هَا تَابِعُ لَلَحْيِهِ أكل عمه) وذلك (كالسبع الفَا حَرْمَ أَكُلُ عُلَمِهِ فَلَبَنْهُ نَجِسُ كَاخَلْيْل فلبنه مكرُوه) أي بالنسبة إلى الله وَالبيغال وَ عَلْمِيرٍ ، وَمَا كُرِهُ أَ كُلُ فُحَدِهِ كَالسَّبْعُ الطاهر(ميتهٔمالا نفساله | نجِسةٌ م وَكَذَا مَيْنَةُ مَا لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ

سائله) أي لادم له جار وذلك كا قَمَلُة عِلَى المَشْهُورِ ، وَ البُرْ غُوثِ عِنْدَ ابْنِ القَصَّارِ ،

والحير) فى ذكره البغال [ أكله وكذا بالنسبة الي الصلاة أيضا فنكره الصلاة بدفن صلى متلدسا به أعاد الصلافي الوقت (و) من (كالذبابوالنملوالدود) والعقربوالزنبوروالجندب

وبنات وردان والخنافس (طاهرة) فقد خلف الحباة كون الميتة لانفس لها سائلة ﴿ فَصَلَّ : مِيتَةَ الَّادِي غَيْرُ الْانْلِيَاءُ نَجْسَةً ﴾ بناء على أن علة الطهارة الحياة وقد زاَّت والحسكم يدور مع علته وجودا وعدماً وقد علمت بما تقدم أنالراجج طهارتها وأن الحياة خلفتها علة آخرى وهي الشرف فشرف الآدى خلف علة الحَياة (وكذا) من النجس (ميتة ماله نفس سائلة) أي دم جار (كالقملة على المشهور ) الذي هو قول الأكاثر (والبرغوث عند ابن القصار)ومثله البق والقراد ( وما أبين من ) الحيوان ( الحي أو الميت عا تحله الحياة ) وذاك . (كالقرن والعظم والظفر والجلد نجس) ولكن الحسكم بنجاسة هذه المذكررات إن انفصلت عنه وهرحى وكذا بعد موته إن كانت بما ميتته نجسة أما إن كانت بما ميتته طاهرة كالآدى والانعام المذكاة فما انفصل عن شيء منها فليس بنجس (ولدن الميتة) نجس (و) كذا لبن ( بحرم الاكل كالخنزير والانان) وهذا مكرر مع قوله ولبن غيرها تابع للحمه (و) من النجس ( بول الجلالة ورجيعها و ) الجلالة ( مى كل حيوان ) مباح الاكل ( يستعمل النجاسة ) تحقيقاً أو ظنا كالشك من كون شأنه ذلك ( و ) من النجس ( البول والعذرة من الآدى ) صغيرا أوكبيرا أكل الطعام أملاذكرا أوأني وهانجسان إن كاما ( ) (غر فضلات الانبياء) اعافضلات

الانبياء فطاهرة لإقراره صلى الله عليه وسلم من شرب برله (و) الفضلة ( من وقرس وحمارو خاز يرنجسة ( و ) كذا الفضلة من أي الأكل أيجسة وذلك ( كالسبع والذئب) ومن مكروهه أيضا الدارالذي يصل للنجاسة وكالمي يصل للنجاسة ريانها يحس وهو المدة بكرالميرالي يخالطها دم الكرالميرالي يخالطها دم بكرالميرالي يخالطها دم

كَالْهَ إِنْ وَالْمَظْمِ وَالظَّفْرُ وَالْجِلْدِ نَجِسٌ ، وَلَمِنُ الْمَيْتَةِ وَأَحْرَ مِرالاً كُلِ كَالْجُنْزُ بِرِ وَالاَّ نَانِ وَبَولُ الْمَيْتَةِ وَرَجِيعُهَا ، وَهَى كُلُّ حَيَوَانِ يَسْتَمَعْلُ النَّجَا سَةَ ، وَالْبَوْلُ وَالْمَذِرَةُ مِنَ الْآدَى خَيْرَ الْآدَى خَيْرَ اللَّهُ عَلَى خَيْرَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَهِمُ كَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللّهُ اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(والعديد) نجس وهو ماء أبيض رقبق مختلط بدم أيضا فالفارق بينه وبين المدة والرفة والثخن (والدم المسفوح) سواء كان (من الآدى أوغيره) نجس وهو السم المنفصل عن الحيوان بأى موجب كان من قطع أو ذكاة (والتيء المتفير عن حالة الطمام) نجس وإن لم يشبه أحد أوصاف المدرة (والمسكر كالحزر) نجس وهو ماغيب المقل دون الحواس مع فشوة وفرح وأما المفسد ويقال له المخدر أيضا وهو ماغيب المقلدون الحواس لامع نشوة وطرب كالافيون والمرقد ماغيبهما معالامع نشوة كب البلاذروالدا تورة قطاهران ويترتب على المكسر من حيث الإسكار ثلاثة أحكام النجاسة والجلد وحرمة تماطى القليل كالكثير بخلاف الآخيرين قطا مران ولاحد

على مستعمل شيء منهما و إنما يحرم منهما ما أثر في العقل مع عدم الحد (و) من النجس (المني و) بقال في أوضافه (هو من الرجل ماء أبيض تُحَيِّن بمثلثة أي غليظ (بتدفق في خروجه) أي يخرج دفقة بعددفقة وهذه صفته في حال اعتدال المزاج (رائحته كر ائحة الطلع بالمدير أرالحاء للمملتين وقريب مزرائحة المجين وإذا يبس كانكر اثحة البيض وقدياً تي على غير هذه الأرصاف بأن لا يأتي أبيض أولا يأتي نخينا أويتدفق (و) المني (من المرأة ماء أصفر رقيق) يو جب الفسل (١٠) عليها إذا برزائي الحارج ولم ينمكس

وَالمَنُّ: وَهُوَ مِنَ الرَّجُلُ ما لا أَبْيَضُ ثَخِينٌ مُثَالَّمَةُ أَىْ عَلِيظٌ يَتَدَ فَقُ فِي خُرُوجِهِ رَائِحَتُهُ ۚ كُوا يَحْتَهُ الطَّاعِ بِالمِّينِ أَوِ اللَّهُ عِلَاءَ المُهُمَّلَةَ يَنِ وَتَن بِبُ مِنْ رَا مُعِهَ المحين ، وَإِذَا بَسَ كَانَ كُرِ أَمْعِهَ الْبَيْضِ ، وَمِنَ المَـرِ أَقِ مَا لِا أَصْفَرُ ۚ رَقِيقٌ ۚ ، وَالْوَدْي بدال مُهْمَلَةٍ ، وَفِي اليَّاءِ وَجُهَانِ التشديدُ وَالنَّخْفِينُ وَهُوَ مَاءُ أَنِيضَ تَخِينٌ يَخْرُ جُ عَالِبًا عَقِبَ البؤلِ. وَالمَدِيُّ بِكَسْرِ الذَّالِ المُعْجِمَةِ ما ي أَيْهَضْ وَقِيقَ أَجُورُ جُعِنْدَ اللَّذَّةِ بِالإِنْماظِ أَيُ قِيامٍ الذُّ كُو عِنْدَ الْمُلاعِبَةِ أُو التَّذُّ كَارِ مَنْ عِيدًالتَّاء والتخفيف وهوماءاً بيض) الله أي التَّفْكَرِ وَرَمَادُ النَّجِسِ وَدُحَانُهُ نَجُسُ.

لداخلالرحم فإن انعكس لداخل الرحم فلايجب علبها الغسل إذاوالدليل علىأن للمرأة منياوأ نايجب الغسل منه إذا يوز إلى الخارج قوله ضلى ألله عليه وسلم حين سألته أمسليم نعم إذارأت الما أو إذا برز إلى الخارج ولم بنعكس لداخل الرحم (و) منالنجس (الودى) **هذا** إذا كانمنغير مباح الأكل مِل ولوكان من ماتح الآكل وهو (بدالمهملة وفى الياء وجهان التشديد خاثرأى(نخين يخرجءالبا

عقب البول ) وحكمه أنه نجس فيجب منه ما يجب من البول واسبا به ﴿ فَصَلَ ﴾ كثيرةمنها غَلَبة الأبردة وحمل شيء ثقيل واستمساك المعدة (و) من النجسُ ( المذي مكسر الذال المعجمة)مع تشديدالياء وصفته (ماء أبيضرقيق يخرج عند اللذة بانعاظ أى قيام الذكر ) وأسباب الإنماظ كثيرة منها حصوله (عند الملاعبة أوالنذكار بفتح التاء أَىٰ النَّفَكُر ﴾ وكذلك عند النظر ﴿ وَرَمَادَ النَّجَسُ وَدَخَانَهُ نَجِسَ ﴾ هذا ضعيفً والمذهب طهارتهما فالمخبوز بالربث النجس طاهر ولو تعلق به شي. من الرماد . رفصل: تجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلى أى محموله ولو حكما فيدخل طوف الهامة الملق الأرض ولولم يشجرك محركته لاطرف حصيره وباطن فروته فانه لايضر حيث صلى على الشهر والمراد بالمصلى مريد الصلاة لالمتابيس بالصلاة بالهمل إذلا فائدة في خطابه بإزالة النجاسة في حال الصلاة (وبدنه) أى المصلى مهنى مريد الصلاة وأمامن لايريدها فازالنها عن بدنه مستحبة و بقاؤها مكروه (ومكانه وهو ما تماسه أعضاؤه) وإنما تجب إزالة النجاسة (إذ كان ذاكرا لها قادرا على إزالتها) أما إن صلى بها غير ذاكر لها أو صلى بها غير المسلاة ندبا فيعيد الظهر والعصر للاصفرار والمغرب والعشاء اللبل كله والصبح يعيد الصلاة ندبا فيعيد الوقت فانه الاسفار فاو ذكرها أو قدر على إزالتها الله قت فلا إعادة على المسلمة فلا عادة عندا المحتمد المسلمة المسل

عليه ولانزال النجاسة ولا و تفع حكم الحبث إلا (بالماه المطاق) لما تقرر و ثبت أنه لار فع حكم الحبث إلاا لماه المطلق ( فلو أزالها فيره وصلى بها لم تصبح صلاته) ( وإذا سفط على المصلى وهوفي الصلان بحاسة بطالت. صلاته) شرط أن تستقل

﴿ فَصُلُ ﴾ نَجِبُ إِزَالَةُ النَّجَاسَةَ عَنْ وَبِ المُصَلَّى وَبَدَ يَهِ وَ . كَانِهِ ، وَهُو َ ، اتْمَاسُهُ أَعْضَاؤُهُ إِذَا كَانَ ذَا كِراً لَمَا قَادِراً عَلَى إِزَالَتِهَا بِالْمَاءِ المُطْلَقَ فَلَوْ أَزَالْهَا بِغَدِيرٍ وَوَصَلَّى لَمْ تَصِحُ الصَّلَاةُ وَإِذَا سَقَطَ عَلَى المُصَلِّى وَهُو كَا الصَّلَاةِ نَجَاسَةٌ بَطَلَتُ صَلاَتُهُ أَو كَذَا إِذَاذَ كَرَ وَهُو فَى الصَلاةِ فَالصَّلَاةِ أَنْ بَكَانِهِ أَوْ مَكَانِهِ نَجَاسَةٌ الصَّلَاةِ الْمَاسَةُ الْمُعَلِّمَةِ الصَّلَاةِ الْمَاسَةِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ المَاسَةِ الْمُعَلِّمَةِ الصَّلَاةِ الْمَاسَةِ الْمَاسِةِ الْمُعَلِّمَةُ السَّهُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةً المُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ المُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمَةُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلَامِ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُولُومُ الْمُؤْلِمُ الْمُولُومُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِم

علمه أو لم استقر عليه وتعلق به شيء مها بأنكانت رطبة وبشرط أن يتسع الوقت الذي هو فيه بحبث يدرك ركمة فأكثر بعد إزالتها ووجد مايزيلها به من الماء المطلق فان انتفت هذه الشروط لم تبطل صلاته ويتهادى عليها ويحرم عليه القطع وقوله (وكدا إذا ذكر وهو في الصلاء أن بثوبه أو بدنه أو مكانه بحاسة). إشارة إلى المتبار الشرطين الآخيرين إذا دكر النجاسة وهو في الصلاة أي ومثل ماإذا سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة إذاذكر وهو فيها أن بثر به أو بدنه الح بحاسة في بطلان الصلاة ووجوب القطع إن اتسع الرقت الذي هو فيه وكان عنده من الماء المطلق ما يزيلها به أوثوب طاهر يصلي فيه و إلا تمادي في صلاته وجوبا وحرم عليه النظم

﴿ وَإِذَاكَانَ الْمُحَانُ نَجُسًا وَجَعَلُ عَلَيْهِ سَاتُوا طَاهُوا كَثَيْفًا بَثَنْثُهُ أَى تَخْيِنا جَازَتُ أأصلاة عليه مطلقا أعنى المريض والصحيـج على مارجحه ابن يونس و فترجيح ابن يونس خاص بالصحيح وأما المريض فالجواز له منفق علمه .

( فصل : يعنى عن يسير الدم ) والعفوعن يسيرالدم إنماهو بالنسبة إلىجواز الصلاة بُه والمسكمُ في المسجد وأما بالنسبة إلى الطعام فيتنجس باليسير المعفوعنه في الصلاة والمسكث في المسجد ( مطلقا أعني (١٧ ) ﴿ سُواءً كَانَ دُمَّ حَيْضُ أُونُهُا سُ أُرْمِيتُهُ

رآهفيااصلاة أوخارجها) 🕯 والعفو عن يسير الدم لاينافي استحباب غسله قبل الدخول في الصلاة (و) يعني عن (يسير القيح) وهوالمدة الغليظة خالطها ﴿ عَمَارَجَتُّكُ مُ ابْنُ يُو نُسُ . دم أم لا (و ) يعني عن يسير (الصديد) وهو المدة الرقيقة خالطها دم أم لا وإنما خص العفو بهذه الشلانة أعنى يسير الدم ويسير القيح والصديد دون حائرالنجاسات لان الاحترار الباب هو (مادون الدرهم) مساحة لاوزنا فالدرهمن

وَإِذَا كَانَ المَـكَانُ نَجِساً وَجَمَلَ عَلَيْهِ سَائِراً طَاهِراً كَثِيمُا بَمُثَلَّنَةٍ أَىْ نَخِيناً جَازَتِ الصَّلاَةُ عَلَمُهُ وَمُطْلَقًا ، أَعْدَى لِلْمُو بِضِ وَالصَّدِيْحِ عَلَى

﴿ فَصُلُّ ﴾ يَعْنى عَنْ يَسَيْرِ الدُّمِ مُطْلَقاً أَعْدَى سَوَا لا كَانَ دَمَ حَيْضِ أَوْ نِفَاسِ أَوْ مِيْنَةً رَ آهُ فِي الصَّلاَقِ أُوْخَارِجَهَا مِنْ جَسَدِهِ أُوْ غَيْرٍ هِ وَيَسِيرِ القَيْحِ وَالصَّدِيدِ ، وَاليَسِيرُ مادُونَ الدِّرْ هُمِ ، وَالمُرادُ بالدُّرْ هُمِ البُّغْلِي أَى الدَّائِرَةُ عنهاعمر (واليسر) في هذا التي تَكُونُ بِدِاطِنِ الدُّرَاعِ مِنَ البَغْلِ ، وَعَنْ أَثَرَ الدُّمِّلِ إِذَا لَمْ يُنْكَ أَىْ لَمْ يُمْصَرُ ،

حير الكثير هذا مفاد المصنف ولكن الراجع أن الدرم من حيز اليسير فالعفو كما يكون عن الاقل من الدرهم يكون عن الدرهم ولو تجمع من مواضع كثيرة في كل موضع مهاأقل مزدرهم ( والمراد بالدره ) في هذا الباب إنما هو (البغلي) أي المنسوب إلى البغل لانه يعتبر بالمساحة (أي الدائرة التي تسكون بياطن الدراع منالبفل) وايس المراد به الدرهم الشرعي (وُ) يعني (عن أثر الدمل الله عنك أي لم يعصر ) بلسال بنفسه لمسر الاحتراز منه حينئذ فيدفي عنه و او زاد الخارج منه عن درهم فإن نكى، فلا فو إن زاد الخارج منه عن درهم و محل قوقه إذا لم ينك فى الدمل الواحد أما إن كثرت فيعنى عن الخارج مطلعاً ولو نكثت (و) ويعنى (عن دم البراغيث) فى الثوب ولو كثر والعفو عنه لا ينافى مدب غسله إن تفاحش بأن يستحى أن يجلس به بين أفرانه (و) فى (عين طين المطر) وما ته وطين الرش وما ثه والماء المستنقع فى الطرق هذا إذا كانت النجاسة غير مخالط له بل (وان كانت العذرة فيه) أى مخالطة له مالم تفلب عين النجاسة فإن غلبت عينها فأشار له بقوله (إلا أن تكون النجاسة غالبة) أى أكثر منه فلا عفو (أو يكون لها عين قائمة) وأصابته تلك الدين فرجع عدم العفو أحد أمرين غلبة النجاسة على الطين أوبصيمه عينها (فسل) (١٢) في بيان فرائض الوضوء وسننه على الطين أوبصيمه عينها (فسل)

وَعَنْ دَمِ البراغيثِ وَمِينِ المَطِ ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَهِ رَهُ فَهِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ النِّمَاسَةُ غَالِمَةً ، أَنْ تَكُونَ النِّمَاسَةُ غَالِمَةً ، أَنْ يَكُونَ النِّمَاسَةُ غَالِمَةً ،

﴿ فَصَلُّ ﴾ فر ائضُ الوُضو، سَبْمَهُ أَ. الأولى النَّيَّةُ وَهِيَ القَصْدُ بِالقَلْبِ فَيَنْوِي وَمَلْبِهِ عِنْدُ غَسَلْ وَجْهِهِ فَرْضَ الوُضُوءَ أَوْ رَفَعَ الْحَلَاثِ أَوْ الْسَيْمَاحَةَ ما كانَ الحَدَثُ ما نِماً مِنْهُ

وفضائله ومكر وها ته ويقال و ببان حقيقته أنه طهارة مائيسة تشعلق بأعضاء بخصوصة بذة إلى فرائضه المرامل المستمن ألمرضية الوضوء سبعة ) المرضية مطلق القصد وشرعا (القصد بالهاب) إلى الشيء المعين وفيزي بقلبه عند غسل

وجهه فرض الوضوم) أرادبالفرسر هذا ما تنوفف عليه صحة العبادة فشمل الوضوم قبل دخول الوقت ووضوم الصبي والوضوم النافلة وحيث أراد بالفرض ما تنوفف عليه صحة العبادة فلا يرد ما يقال إن قوله فينوى بفلبه فرض الوضوم لا يشمل الوضوء قبل دخول الوقت لآنه ليس بفرض ولا يشمل أيضا الوضوء للذا فان ولا وضوء المذكورة والمدفع الإيراد الذي كان الصبي فبالإرادة المذكورة دخات الوضورات المذكورة والمدفع الإيراد الذي كان يتوجه لو أراد بالفرض ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه (أو) ينوى (رفع الحدث) أى الصفة المقدر قبامها بأعضاء المكلف وأعضاء غير المكلف مثله (أو) ينوى (استباحة ماكان الحدث مانعا منه) ووقت ذلك عند التلبس بالفمل فان تقدمت زمنا كثيرا فقال المازري لا يعتد بها انفاقا وي تقدمها زمنا

يسيرا قولان مشهوران بالإجزاء وعدمه وشرطها عدم الإنيان بمنافى الفريضة ( الثاكية غسل جميع الوجه وحده طولاً ،ن مثابت شعر الراس العتاد إلى آخر الذقن ) فيجب على الاغم و دو ما استرخى شعره غسل بعض شعر رأحه لانه من الوجة ولا يجب على الأصلع وهو ما انحسر شعر رأسة أن يفسل ماأنحسر عنمه الشعر لأنه من الرأس لا من الوجه (ر) حده (عرضا مابين) وتدى (الأذبين) غيجب غسل الياض الذي فوق الوتد الذي هو العظم الناتي. من الآذن ويجب عليه أيضًا غسل ما بين العذار والآذن بما تحت الوقد لأسما داخلان في حد الوجه عرضا (و) يجب عليه أن ( يتفقد في غسل ) الوج(ه أسارير (11)

الثَّا نِيَةُ غَسْلُ جَمِيعِ الوَجْهِ ، وَحَدُّهُ طُولًا مِنْ فتشمل الجدينين فليس ﴿ نَمَا تَ شَهْرِ الرَّأْسِ الْمُعْنَادِ إِلَى آخِرِ الدُّقَنِ وَعَرَّضًا ما ببن الحاجبين إلى الناصية ا وهي التَّـكاميشُ الَّتِي تَـكِرِنُ فِي الجِّبْهَةِ وَظَاهِرَ (و) الأسارير ( مِي ۗ الشُّفَتَيْنِ وَمَا رَبِنَ الْمُنْخِرِ بَنْ ِ، وَبَعِبُ تَخْلِيلُ الجبه ) فيفسلها ويدلكها السَّمَرِ اللَّحْيَةِ الخَفيةَ وَعَسْلُ مَاطَالَ مَنَ اللَّحْيَةِ باصبعه إن أمكن إخطاله فيها الكَثْمِيَّة بِ النَّاليَّةُ غَسْلُ اليَّدَ بْنِ مَعَ الْمِ وْفَيْنِ

جهة.) وهي ماار تفعين | الحاجبين إلى مبدأ الرأس المراديها ههذا الجبهة الآنية فى الصلاة وهي مستدير النكاميش الني تكون في بدون مشقة و إلاا وتصرعل

إيصال الماء فقط ( و ) يجب عليه غسل ( ظاهر الشفتين ) وهو ما يظهر عند انطباقهما انطباقا طبيعيا للا تكاف (و) يجب غسل (ما بين المنخرين) تثنية منخر وهي طاقة الآف والذي بينهما يسمى مارنا (ويجب تخليل شعر اللحبة الحفيفة) وهي ما تظهر البشرة تحتها وتخلياما إيصال الماء إلى البشرة والتقييد بالحفيفة لإخراج الكثيفة فلا يجب تخليلها بل مذهب المدونة كراهة ذلك خلافًا الرجيح ابن رشد ( و ) يجب ( غسل ما طال من اللحية الكثيفة ) حتى ينتهى لآخر الشمر . الفريضة ( الثالثة غدل اليدين مع المرفقين )نبه بمع إشارة إلى أن الغاية في الآية داخلة والمرفق بكسر أوله وفتح ثالثه آخر الدراع المتصل بالمصد (ويجب تخليل أصابعهما ) لارع خاتمه المأذرن له في اتخاذه واوضيقا وأما غيهم المأذون له فيه عا يحرم لبسه كخاتم الذهب فلابد من نزعه ولايكفي تحريكه الاإن واسما فيكني تحريكه خلافا لما يفيده كلام ابن غازى من وجوب نزعه أبضاء الفريضة ( الرابعة مسح جميع الرأس و ) يحدد (أوله ) بأنه (من مبدا الوجه و ) يحدد (آخره ) بأنه (منتهى الججمة ) فلا يجب مسح القفا ولاشدره ولابد في مسح الرأس من نقل الماء لمسح فلو نزل عليه مطر يسير ومسح به لم يحزه ولايكفي المسح إن كان شدره مضفورا بخيوط كثيرة ثلاثة فما فوق فيجب نقضها في الوضوء والفسل ولا ينقض ( 10 ) الخيط والخيطان في وضوء

ولاغدل . بق ما إذا شتد الضام خبوط اليه فلا يجب انضام خبوط اليه فلا يجب في الوضوء ويجب في المسل لآن المسح مبني على التخفيف وفي نقض الشعر المنسبة الموضوء مشقة فيه الدوره فإن تحت كل شعرة جنا بة الوضاء أم قلم أظافره أو حلق رأسه فانه لا يعيد المنسبة الوضوء فلم أظافره أو حلق رأسه فانه لا يعيد المنسبة الوضائم قلم أظافره المنسبة الم

وَيَجِبُ نَخْلِيلُ أَصَا مِهِما . الرّابِهةُ . مَسْحُ بَجِيعِ الرّأْس ، وَأَوْلُهُ مِنْ مَبْدَ إِ الوَجْدِ ، وَآخِرُ ، مُنْتَهِى أُجْمُحُمةَ ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثُمُ قَلَّمَ أَظَافِ ، أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ لا يُعِيدُ عَسْلَ ، وَوْضِعَ التّقْلِيمِ وَلا . مَسْحَ الرّأْس ، وَاخْتُلُفَ إِذَا حَلَقَ لِحْبَيْتَهُ نَعْدَ الوضوءِ ، فَقبلَ يُعَيدُ خَسْلُ مُو ضِهِهَا وقبلَ لا يُعيدُ . الخُارِسةُ غَسْلُ الرُّجَايِنِ مَعَ السّكَمْيِن وَهُمَا المَظْمَانِ النّائِقَانِ

غسل موضع النقليم) أى ماكان مستورا بقلامة الظفر (ولا) يميد (مسج الرأس) ولو كان شمره كثيفا وأشعر قوله فإنه لا يعيد غسل موضع النقليم أنه لو طال الظفر حتى انثنى على بعض من لحم الأصبع زيادة عن محل خلفته شم قلمه فإنه يجب عليه إذا كان متوحثنا غسل ماتحته زائدا عن محل خلفته وهو كذلك كا أفاده سند (واختلف إذا حلق لحبته بعد الوضوء فقيل يعيد غسل موضعها وقيل لا يعيد غسل موضعها وقيل لا يعيده) وفى الأجهورى الراجح من القولين عدم الإعادة سواء كانت خفيفة أم لا . الفريضة (الخامسة غسل الرجاين مع الكمبين) وفى قو له مع المكمبين إشعار بأن الفاية داخلة (و) الكعبان (هما العظمان الناتئان

في طرفي الساقين وندب ) عند غسل رجابه ﴿ تَخْلِيلُ أَصَابِعُهِمَا ﴾ و[تمــــا كان التخليل مندوبا لاواجبا لأن شدة التصاق الأصابع صيرهاكالعضو الواحد وهذا حكمها في الوضوء وأما في الفسل فالتخليل واجب على أقوى القولين . الفراضة ( السادسة الدلك وهو إمرار اليد على العضو مع إلمـاء ) أي بعد صب الماء عليــه يقرينة قوله ( ولايشترط مفارنته للصب ) والمراد باطن الكف فالدلك بمفرفه مع إمكانه بباطن كفه لا يجزى. . واختلف فيمن دلك إحدى رجليه بالآخرى مل يجزيه أم لا فمذهب ابن القاسم يجزى وروايته عن مالك رضي الله تعالى عنه لايجزى غسل إلا بمرور اليدعلي العضواء وقولهم إمرار اليد أدماني حكمها من خرقة أو حائط أو استنابة محمل (١٦) على حالة عجره عن دلك

.. الفريضة (السابقة الموالاة 📗 في طَرَ في السَّاقَيْنِ، وَنُدِبَ تَخْلَيلُ أَصَابِعهما . وهوان بفُعل الرضوء كله السادِسَةُ الدُّلْكُ وَهُو َ إِمْرَارُ الهِدَرِ عَلَى المُضْوِ عَلَدُمُ التَّفْرِيقُ أُصِّلًا ۗ اللُّوَ لَآةُ وَهُوَ أَنْ يَفْهُلَ الوُّضُوءَ كُلَّهُ ۚ فِي فَوْرْ والنفريق بدون تفاحش الوَاحِيدِ مِنْ غَـيرِ تَفْرِيقِ مُتَفَاحِشٍ مَعَ الذُّكرِ

بيده فان تعذر سقط . فی فور واحد) ای بدین تفریق و موصادق بصور تین فقوله ( من غير تفريق متفاحش) توضيح لفوله

ف فررواحدوهذا(معالدكر)فيبني الناسي مطلقًا طال أم لاو مثله من أكره الآولى على التفريق ومن أعد من الماء مايكفيه لوهوئه ثم أريق منه ومن أعد ماء نطع بأنه يكفيه ثم تبين أنه لا يكفيه ( و ) مع ( القدرة ) فان عجر بأن أعد ما. يظنُّ أنه يكفيه فتبين أنه لايكفيه فانه يبنى مالم يطل الزمن ولا يبني إذا طال لنقصيره ومثله العامد وفي تحديد التفاحش أفوال فن قائل بأنه يقدر بجفاف العضو الاخير من الفسلة الآخير ةومن قائل بأنه يقدر بجفاف أعضاء شخص معتدل في زمن معتدل ومكان معتدل ومن قائل إنه يحد بالعرف والذى اقتصر هليه المصنف من وجوب الموالاة أحد قولين مشهورين والقول الآخر أنها سنة . ثم شرع في بيان سننه فقال ( وسننه ثمانية ) لايخفي أن البرتيب بينها في أنفسها أو مع الفرائض مستحب فن غسل يديه ثملانا فقد أتى بالسنة سواء جعل ذلك أول فعله أو قدم عليه المضمضة لكن إذا قدم الصمطة على غسل يديه فقداً في بالسنة وفاته فضيلة النرتيب اه السنة (الأولى غسل اليدين) إلى الكوعين (قبل إدخالها في الإناء) إن أمكن الإفراغ منه وحيثند يكون الفسل ثملانا قبل إدخالها في الإناء من تمام السنة فان لم يمكن الإفراغ منه لم يسن غسلهما قبل بل يدخلهما فيه إن كانتا طاهرتين أو متنجستين حيث لايتفير الماء بهما وإلا احتال على أخد الماء ولو بفيه فان لم يمكنه إلا بادخالها فيه تركه وتيمم وصار حكمه كحمكم عادم المساء (وينوى) ندبا (بفسلهما) أي اليدين (التعبد) مفاد عبارته (١٧) هدد غير مفيد فكان عليه اليدين (التعبد) مفاد عبارته (١٧)

أن يقول ولابد الفسل اليدين من نية لانه أمر تعبدى وحينشف يكون التعبد علة لكونه بنوى لاأنه منوى كما تفيده عبارته بل هو صريح كلامه (و) إذا أراد فعل ماطلب منه على جهة الاستحباب ف(يفسل كل واحدة على حدتها ثلانا) هذا هو المعول عليه وظاهر كلام العلامة خليل

الأولى غَسْلُ اليَدَيْنِ قَبْلَ إِدْحَالِمِما فَ الإِنَّاءِ، وَبَغْسِلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ وَبَغْسِلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَيْمِا التَّمَثُدَ ، وَبَغْسِلُ كُلَّ وَاحِدَةٍ عَلَى حِدَيْمِا اللَّمَا التَّالِيَةُ المُضْضَةُ وَهِيَ إِدْخَالُ اللَّاءِ فِي الْفَهِ ثُمَّ يُخْضُخْضُهُ وَ يَمُثِهُ لَا النَّالِيَةُ اللَّا يَنْفَسِهِ لِلرَّاحِلِ السَّيْنَانُ وَهُو دَفْعُ اللَّاءِ مِنْ اللَّهُ وَالإِنْهامِ مِنْ اللَّاءِ وَالإِنْهامِ مِنْ اللَّهُ وَالإِنْهامِ مِنْ اللَّهُ وَالإِنْهامِ مِنْ اللَّهُ وَالإِنْهامِ مِنْ

(٢ ـ الجواهر المصنة) وظاهر كلامهما متفرقين من تمام السنة غير معول عليه السنة (الثانية المضمضة) وظاهر كلامهم أن سنيتها تحصل بهرة وأن ااثانية والثالثة كل منهما مستحب وسيد كرذلك المصنف (وهي) لغة التحريك واصطلاحا (إدخال الماء فالغم ثم يخضخضه و يجهه) وهو من تمام السنة قلو ابتله لم يكن آنيا بها وكذا لو فتحفاه فنزل منه الماء من تمام مل يكن آنيا بها كا يظهر من جعله المج من تمام التمريف، السنة (الثالثة الاستنشاق وهو جذب الماء بنفسه) بفتح الفاء (لداخل أنفه) ليخرج ما في المنيشوم من الاوساخ المانية من إخراج الحروف على هيدتها ، السنة (الرابعة الاستنثار وهو دفع الماء من الانف بنفسه) فإن تركه يسيل بنفسه لم يكن آنيا بالسنة والإبهام من وكيفية الاستنثار أن يدفع الماء من الانف بنفسه (مع جعل السبابة والإبهام من

يده اليسرى على أنَّفه ) فكون السبابة والإبهام من البد اليسري هو المشمور لانه من باب زوال الفذر وقبل من يده اليمني ولعــــل قائله رأى أن ذلك عبادة قله حظ من الشرف فيفعل بالسبابة والإبهام من البد اليمني ( ويبالغ غير الصائم في المضمضة والاستنشاق) فيوصل الما. في المضمضة لأفصى الحلق وفي الاستنشاق لانصى الانف وأما الصائم فيكره له ذلك خيفة أن بغلبه الما. فيدخــل جوفه ( والأفضل أن يتمضمض بثلاث غرفات، ثم يستنشق بثلاث غرفات ) رضنيه ع مضنفنا هذا أحسن من صنيع العلامة خليل حيث قال وفعلهما بست أنصل فانه بثلاث على الولاء تم يستنشق يصدق بصورتين بأن يتمضمض (١٨)

بَدِهِ اليُسرَى علَى أَنْفِهِ ، وَيَمَالِغُ عَيْدُ الصَّاتِمِ والأولى فاضلة والثنية مفضولة للفي المضمضة وَالإسْتِينْشَاقِ وَالأَفْضَلُ أَنْ يَتَمَ

كذلك أوبتهضمض بغرفة ثم يستنشق بأخرى وهكذا وكلامه يوهمألهما فاضلتان السنة ( الخامسة مسح الآذنين ظاهر هما)و هو ما يلي الرأس (و باطنهما ) وهو ما يلي الوجه (بأن يدخل سبابتيه في صماخيه وهما تقباً الآذن ثم يمر (إجاميه على ظاهر الشحمةين) مع

دوران السبابتين في مقابلتهما من الباطن ويكره له تتبع الفضرن لأن المسح مبنى على التخفيف . السنة (السادسة تجديد الماء لمسح الآذنين) وقد تبع مصنفنا ابن وشد في جمل تجديد الماء سنة مستقلة والذي عليه أكثر العلماء أَنْ بَحْـوع المسم وتجديد الماء سنة واحدة والذي في مختصر ابن عبد الحـكم عن الإمام مآلك رضي الله عنه أن التحديد مستحب. السنة (السابعة رد اليدين في مسح الرأس) أراد بالرد مازاد على الواجب سواء حصل الواجب بالمرة الأولى أومع المرة الثانية ويتصور ذلك فيمن طال شعره فانه يجب عليه بعد المسح الأول الرد ثانيا لآن الذي يمسح ثانيا غير الذي يمسح أولا ، ثم بعد ذلك يطلب بالسنة ومحل طلب سنية الرد إنَّ بقي بيده بلل بعد المُسج الواجب وإلا سقطت سنة الرد . السنة (الثامنة تريب فرائض) فان خالف أعاداستنانا المنكس ثلاثا وما بعده مرة مرة النورب الزمن سواء نكس عمدا أوسهوا فإن بعد الزمن بأن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده مرة مرة ولا يعيد ما بعده إن كان بعده شيء هذا إذا نكس فاسيا وهل كذلك العامد المفهوم من المقدمات أن لا إعادة عليه والذي نقله ابن زرقون عن المدونة أنه يندب له إعادة الوضوء لما يستقبل من الصلوات ولا يعيد الصلاة والذي نقله المواق عن ابن يونس عن غبر واحد أنه يعيد الوضوء والصلاة أبدا والمتبادر أنه وجوبا ( ١٩) بناء على الإبطال بترك السنة

القَّامِنَةُ أَرْتِيبُ فَرَائِضِهِ :

﴿ نَذْهِيهُ ﴾ مَنْ تَركَ فَرْضاً مِنْ فَرائِضِ

الوُضوء فإنَّهُ يَأْتَى بِهِ مُمَّ يُمِيدُ الصَّلَاةَ ، وَمَنْ جُوارُ فَانَهُ عَرْكَ سُنَّةً فَإِنَّهُ لا يُمِيدُ الصَّلَاةَ وَيَقْمَلُ تِنْكَ وَيَحْرَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَيَقْمَلُ تِنْكَ مِنَ الصَّلَاةَ وَيَقْمَلُ يَنْكَ مِنَ الصَّلَاةَ وَيَقْمَلُ يَنْكَ مِنَ الصَّلَاةَ وَيَقْمَلُ يَنْكُ مِنَ الصَّلَاةَ وَيَقْمَلُ يَقْلَاهُ مِنَ الصَّلَاةِ وَإِذَا نَسِيمًا فَى التَّبِدَاءِ السَّمِ اللهِ وَإِذَا نَسِيمًا فَى التَّهْ وَإِذَا نَسِيمًا فَى الوَضُوءِ بِأَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللهِ وَإِذَا نَسِيمًا فَى اللهُ فَا اللهُ وَإِذَا نَسِيمًا فَى اللهُ وَإِذَا نَسِيمًا فَى اللهُ وَإِذَا نَسْمَ عَلَا اللهُ وَإِذَا نَسْمَ عَالَى اللهُ وَإِذَا نَسْمَ عَالَى اللهُ وَإِذَا نَسْمَ عَالَى اللهُ وَإِذَا نَسْمَ عَلَى اللهُ وَإِذَا نَسْمَ عَالَى اللهُ وَإِذَا نَسْمَ عَالَى اللهُ وَإِذَا نَسْمَ عَالَى اللهِ وَإِذَا نَسْمَ عَالَى اللهُ وَإِذَا الْمُؤْلِقُ فَا اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَالْمَا لَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَالَا اللّهُ وَلَالَا اللّهُ وَالْمُؤْلِقُولَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالِمُ الللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ابْتِدائِهِ ثُمَّ تَذَكُّرُ هَا فِي أَثْنَائِهِ أَفِي بِهَا .

( تنبيه من ترك فرضامن فرائض الوضوء) مفسولا كان ذلك الفرض أو مسوحاعضوا أولمة وقوله (فانه يأتى به) أى وجوبا من أو خبر عنه ويخرج من العموم المستفاد تركها يبتدى. الوضوء مطلقا تركها عمدا أو سهوا الصلاة ) و محل كونه يأتى الفرض المتروك ويعدا العسوا الفرض المتروك ويعدا العسوا الفرض المتروك ويعدا العسوا الفرض المتروك ويعدا العسوا الفرض المتروك ويعدا العسلاة العسوا المتروك ويعدا العسلاة العسوا المتروك ويعدا العسلاة العسوا المتروك ويعدا العسلاة المتحدا العسوا المتروك ويعدا العسوا المتروك ويعدا العسلاة العسوا المتروك ويعدا العسلاة المتحدا العسلاة المتحدا العسوا المتروك ويعدا العسلاة المتحدا العسلاة المتحدا العسلاة المتحدا العسلاة المتحدا العسلاة المتحدا العسلاة المتحدا المتحدا العسلاة المتحدا العسلاة المتحدا المتحدا المتحدا العسلاة المتحدا الم

ولوطال الزمن بحيث نجف فيه أعضاء الوضوء إن تركه نسيانا أما لو تركه عدا أو عجزا فاء بأتى به إن لم يطل الزمن و إلاا بتدأ الوضوء وأعاد الصلاة (ومن ترك سنة) عمداأ وسهوا (فانه لا يعيد الصلاة و بفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات) إن لم بنب عنها غيرها و إلا يظلب بإعادتها كتركه غسل يديه أو لا فلا يطالب باعادة غسلهما النيا بة الفرض عنه وإن لم يكن الانيان بها يوقع في مكروه كن ترك تجديد الما ملسح أذنيه و مسحهما من غير تجديد كن مسحهما ببلل لحيته مثلاً فلا يعديد المسح لما يلزم عليه من تدكر رمسح الاذنين الذي هو مكروه (و فضأ لله إحدى عشرة) فضيلة الفضيلة (الأولى التسمية في ابتداء الوضوء بأن يقول جمر الله الله الله عدم زيادة الرحمن الرحيم . العلماء من يرى أن التسكيل أفضل ومن

الفضيلة (الثانية لدعاء بعدالفراع منه) وقبل أن يتكلم (بأن يقول وهور افع طرفه إلى السهاء أشهد أن لا إله إلاالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداعبده ورسوله اللهم اجملنى من التوابين ) المذين كلما أذنبوا تابوا (واجعلنى من المتطهرين) من الذنوب الفضيلة (الثالثة أن لا يتكلم فى وضوئه ) ولو بدعاء الاعضاء المقول الذووى فى المنهاج إن حديث الاعضاء لا أصل له ونحوه السيوطى . الفضيلة (الرابعة قلة الماء) الأولى التقليل لانه الفعل المذووب (٠٠) أى الذي طلبه الشارع لانه

الثّانية الدُّعاء بَعْدَ الغَراغِ مِنْهُ بِأَنْ بِهُولَ وَهُو رَافِعْ طَرْفَهُ إِلَى السَّاءِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ اللّهُمَّ اجْمَلْنَى مِنَ التَّوْ البِينَ وَاجْعَلْنَى مِنَ المُنْطَقِّرِ بِنَ وَ المَّالِيَةَ أَنْ لا يَتَكَلّم فَى وُصُوئِهِ وَ الرَّامِقَةُ قِلْهُ المَاء بِلاَ حَدِّ كَالْفُولِ مَعَ إِحْكَامِهِمَا بَكَمْرِ الْمُورَةِ وَ أَيْ إِنْقَالَهِمَا الخَارِسَةُ السَّواكُ بِمُودِ رَفْبِ أَوْ بِالسِ وَالأَخْفَرُ أَوْشِلُ لِفَيْدُ الصَّاتِمِ فَإِنْ لمْ يَجِدْهُ وَا قَبِأَصْبُمِهِ أَوْشِلَ لِفَيْدُ الصَّاتِمِ فَإِنْ لمْ يَجِدْهُ وَالْمَهُ مَا وَيَلَّونَ قَبْلَ أَوْشِقَى وَ يَسَكُونُ قَبْلَ الْوضُوءِ وَيَتَمَعَنَ وَيَسْتَاكُ بِالْمِثْنَى وَيَسَكُونُ قَبْلَ الْوضُوء وَيَتَمَعْمِ فَيْ بَعَدْهُ وَإِذَا مَدًا مَدُ مَا يَقِنَ لاتكليف إلا بالفعل ولان عبارته توهم أن الوضوء في الما الكثير كالبحر مكروه ولاقائل بهوقوله (بلاحد) بل المطلوب في ذلك ما يحصل به الإسباغ المسمى غسلا الماء بلاحد بل المدار على السباغ المسار الميه بقوله المسمن الاسباغ المشار إليه بقوله المحرة) أي إنقائهما بدون سرف في الماء الذي يستعمله في الوضوء والفسل الفضيلة في الوضوء والفسل الفضيلة في الوضوء والفسل الفضيلة والمسلوم المسلوم المسلو

( الخامسة السواك بعود رطب أويا بس والأخضر أفضل الوضوء أخير السائم) أى لكر نه أبلغ فى الانقاء ويكره للصائم حيث لم يجدله طماو الاحرم عليه إذا وجدله طما فى حلقه لافى فه إذلاوجه للحرمة إذا (فان لم يجدعو دا فبأصبعه) أى السبابة من اليمنى لانه من باب العبادات لامن باب إزالة الآذى (أو بشىء خشن) ولو خرقة خشنة (ويستاك) ند با (باليمنى) جاعلا الابهام والحنصر تحت السواك والثلاثة فوقه (ويكون) الاستباك (قبل الوضوء د) لاجل إخراج ما تحلل منه ( بتمضمض بعده ) ويحصل المطلوب إذا تمضمض ثم استاك الكرن الإكل أن يكرن بعدها (وإذا بعدما بين

الوضوء والصلاة استاك وإن حضرت صلاة أخرى وهو هلى طهارة استاك المئائية) ندبا إذا بعد ما بين الصلانين وإلا فلا ندب . الفضيلة (السادسة أن يتوضأنى مكان طاهر) أى شأنه الطهارة وهو طاهر بالفعل فيخرج محل الحلاء ولوقبل الاستعمال لآنه ليس شأنه الطهارة الفضيلة (السابعة أن يكون الإناء عن يمينه إن كان مفتوحا) لآنه أعون على أخذ الماء . الفضيلة (الثامنة أن نقدم غسل الميامن قبل المياسر) الشرف الهني . الفضيلة (التاسعة (١٣) أن يبدأ بمقدم الرأس) لاخصوصية

للرأس بهذا الخدكم بل يندب في سائر الاعضاء البدء يمقدمها ولعل المصنف خص الرأسلانهربما يخنى مقدمها الفضيلة (العاشرة أن يرتب المسنون مـع المسنون كالمضمضة والاستنشاق) وكدامعالفرائضوترتيبها مع الفرائض فعلها في المحل الذى يطلب فعلها فيه إذلا يلزم من ترتیهافی نفسهاترتیها معالفرائض فن بدآ بغسل وجهه ثم غسل يديه للكوهين شماتي بباقي السنن التالية لحافقدرتها في نفسها ولكنه لم يرتبها مع الفرائض

الوُضوء وَ الصَّلَاةِ اسْتَاكَ ، وَإِنْ حَضَرَتْ صَلَاةً أَخْرى وَهُو عَلَى طَهَارَةِ اسْتَاكَ لِلثَّانِيَةِ . السَّادِسَةِ أَنْ يَتَوضًا فَى مَكَانِ طَاهِرٍ . السَّابِعَةُ أَنْ يَكُونَ الإِنَّاء عَنْ بَعِينه إِنْ كَانَ مَفْتُوحاً . الشَّامِنة أَنْ يَعُونَ يَقُدُم عَسْلَ المُعامِنِ على المَعَامِرِ . التَّاسِعَة أَنْ يَعُدُم عَسْلَ المُعامِنِ على المَعَامِرِ . التَّاسِعَة أَنْ يَعُدُم عَسْلَ المُعامِنِ على المَعَامِرِ . التَّاسِعَة أَنْ يَعُدُم عَسْلَ المُعامِنِ على المَعامِرِ . التَّاسِعَة أَنْ يَعْدُم الرَّأْسِ . الْعَاشِرَةُ أَنْ يُرَبِّبُ المَسْنُونَ مَعَ المُعَامِنِ عَلَى المُعَامِنِ . الحَادِية مَعْمَرَة أَنْ يُرَبِّبُ المَسْنُونَ عَلَافَ فَانِ فَإِنَّهُ لَا يُسْتَحَبِّ المُعْمِدِ . الشَّعَمِلُ الْمُعْمِدِ . وَهُوَ الرَّأْسُ وَالاَّ ذُنَانِ فَإِنَّهُ لا يُسْتَحَبِّ المَعْمِدِ .

﴿ تَنْسَهُ ﴾ الزِّبادَةُ عَلَى الثَّلاثَةِ

وكدا من بدأ بفسل بديه ثم فعل بقية السن التالية لها على رتيبها ولكنه قدم مسبح أذنبه على مسبح رأسه فلم يرتبها معالفرائض وإنرتبها في نفسها الفضيلة (الحادية عشرة أن يكرر المفسول ثلاتا) ولابد أن يفعل في الثانية والثالثة في كل مايكرركا يفعل في غسل الفرض من ذلك وتخليل أصابع اليدين وإلا لم يكن آنيا بالمندوب (بخلاف المسبوح وهو الرأس والأكانان فه لايستحب تسكر ار مسحه) بل بكره فرتنبيه الزيادة عمل الثلاثة كم في المفسول وعلى الاثنين في مسح الرأس وعلى الواحدة في مسح الآذةين

(غيرمشروء) لآنها من شعائر أهل البدع فتمكون داخلة فى نظم قوله ( هل تمكره الوتمنع قو لان مشهوران) وقدحاذى المصيف في هذا قول المختصروهل تمكره الرابعة أوتمنع خلاف اه و محله إذا زاد بقصد النمبدأما لوزاد لإزالة الأوساخ لجازكا نص عليه في كبير الحرشي (ولا يستحب إطالة الفرة وهي الزيادة على ماوجب عليه غسله من الوجه واليدين مع المرفقين ) اعلم أن الشارع إذا رسم أمرا برسم وغياه بغاية محصوصة تمكون الزيادة على ماغياه بهمن التظاهر على الشارع والفلوفي الدين المنهي عنه بقوله تمالى على الدين في الوضوم إلى عنه بقوله تمالى - لا تغلوا في دينسكم - وقد غيا الله تعالى غسل اليدين في الوضوم إلى المرفقين والرجلين إلى المحبين فاذا لا يتم تفسير آثار الوضوم الواد في السنة بفسل مازاد على ماغيا به الشارع حيث لادليل عليه وإنما يتم تفسير الآثار بالزايا والحواص مازاد على ماغيا به الشارع حيث لادليل عليه وإنما يتم تفسير الآثار بالزايا والحواص والفضائل فرز ذلك قولهم الانتفاع ( ٢٢) بالمبيع انتفاعات وافقا للشرع

غير ُ مَشْر وعَة ، وَاخْتُلِفَ هَلْ تُكِرَ هُ أَوْ مُنْعُ وَوْ لانِ مَشْهُورَ انِ ، وَلا يُسْتَحَبُّ إِطَالَةُ الغُرُّ وَ وَهِىَ الزِّيَّادَةُ عَلَى مَا وَجَبَ غَسْلُهُ مِنَ الوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ مَعَ المِرْ فَقَيْنِ

من آثمار العقد الصحبح من مراياه وخواصه وفضائله فالانتفاع بالمبيع انتفاعا جائزا بعض مرايا العقد الصحيح وله مرايا أخر كواز البيع والهبة

والصدفة والمتق إلى غير ذلك وقدا حرز أرقى المزايا والخواص والفضائل هوله ولا ملى الله عليه وسلم إن كم تبضون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء أي من من ايا م وخواصه و فضائله في مهم غرا محجلين بعض من إيا الوضوء ، وللوضوء امتثالا لا وامر الشارع المشار إليا بقوله تعالى . فاغسلوا وجوه كم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بر، وسكم وأرجاكم إلى المرافق وامسحوا بر، وسكم فاغسلوا وجوه كم جربتان جرة إشارة وجهة من ية فجهة الإشارة أن يصون وجهه بمحف النظر علي عما يحرم النظر إليه كي كمون نضر افيدخل في عموم قوله تعالى وجوه يومثذ ناضرة إلى ربه فاظرة وجهة المزية والفضيلة ما وردف السنة من الفرة ولطلب غسل اليدين إلى المرفقين فاظرة وجهة كرامة فجهة الإشارة أن يكف يده عما يحرم عليه تناوله كالمسروق والمفصوب وأن يكفها أيضاعن إيذاء المسلمين كي بتحقق بالإسلام لما سطرته بنان السنة المطهرة من أن المسلم ن سلم المسامون من المسلمين كي بتحقق بالإسلام لما سطرته بنان السنة المطهرة من أن المسلم ن سلم المسلمون من المسلمين كي بتحقق بالإسلام لما سطرته بنان السنة المطهرة من أن المسلم ن سلم المسلمون من المسلمين كي بتحقق بالإسلام لما سطرته بنان السنة المطهرة من أن المسلم من سلم المسلمون من

السانه ويده و جهة المزية والكرامة أن تحلى يده بالسوار في الجنة لقول العلى الأعلى - محلون فيها من أساور من ذهب و اثر الو الوباسهم فيها حرير و لطاب مسح الراس جهة أنايضا جهة إشارة وجهة كرامة فجهة الإشارة أن يمسح الرياسة اقول العلى الآعلى - تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض و لا فسادا والعاقبة المتقين - وجهة الكرامة أن تحلى بالاكليل المرضع بالجواهر في الجنة و في طلب غسل الرجلين إلى الكمبين جهتان أيضاجهة إشارة وجهة مزية فجهة الاشارة أن لا يمشى في الارض مرحا وجهة المزية ماوود في السنة من التحجيل ولله در السادة المالكية حيث مسيرون إلى هذا المذهب ولكنهم لم يأنوا به على أعين الناس العلم يشهدون أي لم يبينوه كابيناه (ولا) يستحب (مسح الرقبة) بل يكره الامن العلم الدين (ولا بأس بسينوه كابيناه (ولا) يستحب (مسح الرقبة) على احدالا حمالين والآخر الندب على المساد الاحتالين والآخر الندب

و نقل: الاستمنجاء واجب)
و نقديمه على الوضوء مستحب
فإذا أخره فليحدر من مس
ذكره الثلاينتقص و طوروه
لا (و) الاستنجاء (هوغسل
موضع الحدث بالماء) يكنى
بدله الاستجار بالاحجار

وَلا مَسْحُ الْأَقَبَةِ وَلا بَأْسَ بِمَسْحِ الْأَعْضَاءِ بالمِنْدِيلِ . ﴿ فَصْلُ ﴾ الاسْتِنْجَا الْوَاجِبُ ، وَهُو عَسْلُ مَوْضِعِ الْحَدَثِ بالمَاء ، وَيُسْتَنْجَى مِنْ كُلِّ مَا يَغُورُجُ مِنَ المَحْرَجِينِ مُمْتَاداً سِوَى الرِّبحِ

ومانى حكمها من طوب وطين يابس وقطن وصوف غير متصل بحيوان ثم يشترط قيها يستجمر به كونه يا بسا فلا بجوز بمبتل لآنه ينشر النجاسة وكونه ظاهرا فلا بجوز بالمناه المنه ينشر النجاسة وكونه غير مؤذفلا بجوز بالمناه كالوجاج وكونه غير مؤذفلا بجوز بالمؤذى كالمحدد والمحرف وكونه غير محترم لشرفه أو لسكونه حتى الغير فلا بجوز بالمسكتوب لحرمة الحروف ولوكان المكتوب باطلاكسحرا و إنجيل مبدل ولا يجوز بالمطعوم ولوكان من الأدوية ولا يجوز بالجدران المملوكة الهيره ويتمين الماه في من وحيض ونفاس وبول امرأة ومنتشر عن مخرج كشيرا ومذى (ويستنجى من كل ما يخرج من المحرجين ممتادا) لاحصى ودود ولوكانا مبتلين إلا أن تكثر البلة وإلا فلابد من زواله المدين يستجمر منه عند عبد الوهاب يويفسله عند سند وأخرج من قوله ويستنجى من كل ما يخرج من الموقد (سوى الربح) قلا يستنجى منه مل الاستنجاء منه مكروه

(وصفة) الآدبية (أن يبدأ بفسل يده اليسرى قبل ملاقاة الآذى ثم) يبدأ ( بفسل على البول) خوفا من أن تصل النجاسة إليه إذا بدا بالدبر (ثم ينتقل إلى على الفائط ويصب الماء على يده غاسلابها المحل و ) يندب له في حال غسل المحل أن ( يسترخى قليلا) ليكون أنق المحل ( ويحيد العرك حتى بنتى المحل ثم يفسل يده بعدذلك بالنراب ونحوه) محل ذلك إذا لم يبلها ( ٢٤) بالماء قبل ملاقاتها الآذى ( والاستبراء

واجب)انفاقالانبه يحصل الحلوص من الحدث المنافي للطهارة التي هي شرط في العبادة اتفاقا (و) الاستبراء (هواستكراغ مافى الخرمين منالاذی )واشار لیان صفة الاسترا. في الدول فقال (وصفته فىالبول أن يجمل ذُكره بين أصبعيه السبابة والابهام)من اليد اليسرى ماسكام ما (فيمر ها من أصله الى بسرته )أىكرته وهي رأى الذكر (وينتره) بمثناة فوقية فانخرج مافيه أول مرة كني وإلا أعاد ذلك ثمانية فان خرج مافيه كني

وَصفَتُهُ أَنْ يَبِدُ أَ بِفَسْلِ يَدِواليُسْرِى قَبْلَ الْاقَاتِمَ اللَّذَى ، ثُمَّ بِفِسْلِ عَلَّ البَوْلِ ، ثُمَّ يَدْتَقِلُ إِلَى عَلَى اللَّهُ وَكَا الْفَائِطِ ، وَيَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى يَدُو عَاسِلاً بِهَا الْمَحَلُّ وَيَسْرُ خِي قَلْيلاً وَيُجِيدُ الدَّر لُكَ حَيْ يُدْقَى الْمَحَلُّ ، ثُمَّ بَغْسَرُ يَعْ وَلَيلاً وَيُجِيدُ الدَّر لُكَ حَيْ يَدْقُو اللَّهِ اللَّمِ اللَّهِ اللَّمَ اللَّهِ اللَّهُ وَالْمِيلُةُ وَالْمِيلُةُ وَالْمِيلُةُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُو

و الاأعاد ذلك ثالثة فقوله (يفعل ذلك ثلاث سرات) أى إن احتاج حتى لو احتاج فصل لوائد عن الثلاث لفعل فلا حد فى العدد خلافا لمن حده بثلاث وهم الشافعية (ويجب غسل الذكر كله لخروج المذى) بلذة معتادة رلو بغير إنعاظ (وفي وجوب النبة في غسل الذكر كله لحروبها بناء على أنه غير تعدد و إنماه و مبنى على أن الفسل للنجاسة وغسلها غير محتاج إلى نية رقولان) وأشعر قوله غسل الذكر كله أن غسل بعضه لا يكنى ولو بنية و هو كذلك .

﴿ فصل : آداب قضاء الحاجة أربعة عشر أدبا ﴾ الآدب ( الآول ذكر اقه عنسد إرادةالدخول ) إلى الخلاء وقبل انكشافه في غير موضع الخلاء ( قبل الوصول إلى موضع الآذى فيقول : بسم الله اللهم إلى أعوذ بك من الحبث والحبائث ) وروى في الصحيحين زيادة على هذا ومن الرجس النجس الشيطان الرجم ( ويقول بعد الحدود عنه عليه المخروج منه غفرانك الحدود لله الذي أذهب عني الآذى وعافاني ) وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول : الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عتى خبيئا ( ولا يجوز ) أى يكره على ( ٢٥ ) مارجحه الحطاب وقبل بحرم ( دخول

الخلاء بشيء فيه ذكرالله تمالى كالحاتم والدرهم) مالم تدع ضرورة بحوف ضياع فيه ذكر الله تمالى) قال ابن فيه آداب الاستنجاء لا على السلم أن يستنجى وقد كان لى خاتم منقوش فيه محمد العربى فتركت الاستنجاء به لحرمة اسم عمد وإن لم يكن ذلك الكرم الشريف ولسكن رأيت للاشتر كحرمة الم

﴿ فَصْلُ ﴾ آدَابُ قَضَاءِ الخَاجَةِ أَرْبَعَةً عَشَرَ أَدَا الْأُولُ فِي كُلُ اللهِ عِنْدَ إِرَ ادَوَالدُّ خُولِ وَسَهَمَ الْأَدَى فَيهَولُ : قَبْلُ الوُصول إلى موضع الأَذَى فيهَولُ : بِسْمِ اللهِ ، اللهُمُ إِنَى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخَبْثِ وَالْخَبَائِثِ وَيَقُولُ بَعْدَ الْخُروجِ مِنْهُ : غُفُرانَكَ الخَمْدُ لِلهِ الذِي أَذْهبَ عَنَى الأَذَى وعَافَانَ ، ولا الخَمْدُ لِلهِ الذِي أَذْهبَ عَنَى الأَذَى وعَافَانَ ، ولا يَجُوزُ دُخُولُ النَّالِي عَنَى المَّذَى أَلَيْهِ تَمَالَى لَيْجُوزُ دُخُولُ النَّالِي يَجُوزُ الاسْتَنْجَا \* إِنِينَى عَلَى النَّانِي أَنْ يُقْدَمُ مَ وَلا يَجُوزُ الاسْتَنْجَا \* إِنِينَى فَ فَيهِ فِي كُولُ اللهُ تَمَالَى . النَّانِي أَنْ يُقَدِّمُ وَحُلَهُ اللهُ مَنْ أَنْ يُقَدِّمُ وَحُلَهُ اللهُ مَنْ فَي الدُّخُولِ والبُمْنِي فِي أَخْرِهُ جَرَاهِ وَالْمُعْنِي فِي أَخْرِهِ جَرَاهِ المُعْنِي فِي أَخْرِهِ جَرِهُ اللهُ عَلَى المَانِي فَي أَخْرِهِ جَرَاهِ المُعْنِي فِي أَخْرِهِ جَرِينَا اللهُ اللهُ الْمُعْرَاكِ والبُمْنِي فِي أَخْرُهُ جَرِينَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الذَّولِ والبُمْنِي فِي أَخْرُهُ وَ الدُّولِ والبُمْنِي فِي أَخْرِهُ جَرِينَا اللهُ عَلَى المُنْ اللهُ الْمُؤْمِ جَرِينَا اللهُ الْمُعْلَى فَي الدُّخُولِ والبُمْنِي فِي أَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْمِ اللهُ الْمُعْنَى فَي أَنْهُ اللهُ الله

وقال فى الإرشاد لما تسكلم على الاستنجاء وأنه بالشال فانكان فها خاتم فيه ذكر الله نقله إلى اليني قال التتائى فى شرحه وجوبا أم فسكل من النقلين يؤيد الفول بالمتحريم وقد مرحرمة الاستجار بالمكتوب الدى فيه الحروف مطلقا وهو أيضا يرجع القول بالحرمة (الثانى) من الآداب (أن يقدم رجله الاسرى فى الدخول) فلاحل المعد لفضاء الحاجة (و) يقدم وجله (اليمى فى الحروج) على قاعدة الشرع أن ماكان من باب التشريف والتكريم كاللبس والترجيل يستحب فيه التبامن وما لميس من باب التكريم والتشريف كدخول المراحيض يستحب فيه التباس

(الثالث) من الآداب (أن يقضى حاجته وهو جالس) إن كانت حاجته بولاوكان المـكان رخوا أو صلبا طاهرين فانكانت حاجته غائطا تمين الجلوس ( الرابع) من الأداب (أن يديم الستر) حال انحطاطه للجلوس (حتى يدنو من الارض) حيث يأمن نجاسة نوبه (الخامس) من الآداب (أن يعتمد) عندقضاء الحاجة جالسا (على رجله اليسرى) لانه أعون في الاستفراغ ( السادس إلى الرابع عشران يفرج بين فحذيه) حال قضاء الحاجة جالسا ( وأن يجتنب الموضع الصلب ) إن كان نجسًا وإلا جلس فيه ( و ) أن يجتنب ( ٢٦ ) ( المــاء الدائم ) أي الراكد إن

الـكلام مندويا كطلب || فواتِ نَفْسَأُوْمَالَ، وأَنْ يَتَّقِيَ الرُّبحَ و اُلجِحْرَ وطُرُ فا بِهمْ ، وأنْ يَسْتَـترَ عَنْ أَعْيُن النَّاسِ

کان یسیرا فان کان کثیرا أو كان جاريا لم يكره ( و ) من الآداب ( أن يغطى رأسه ) عند قضاء الحاجة (و ) من الاداب (أن لايتكلم )حين قضاء الحاجة في كل حال (إلا الهم) من الأمور فتارة يكون مايزيل به الاذىو تارة بجب وإليه أشار بقوله كخوف **فو**ات نفس)وذاك إذاخاف

وقوع أعمي في مهواة أو نار (أو) خوف تلف (مال) له بال وأفهم اقتصاره وأن على المهم أنه لايرد سلاما ولأيحيب مؤذنا ولايشمت عاطسا وكذا لايحمدإن عطس ( و ) من الآداب ( أن يتتي الريح ) أي مهبه ومن مهبه الكنمف الذي له منفذً يدخل منه الريح (و) أن يتقي (الجَحر) وانقاء الجحر عام في الدول والفائط خلافا لظاهرابن عرفه مناختصاصه بالبول (و) اتقاء الملاعن الثلاث وهي،واضع جلوس الناس) في الشمس شتاء وفي الظل صيفا (وطرقاتهم) التي يذهبون فيها وكداموردهم إلى الماء (و) من الأداب (أن يستتر) بكشجرة (عن أعين الناس) وقد يقال إنَّ هذا واجب لامندوب وقد يجاب بأنه أراد بالآداب فيها تقدم ما يشمل الواجب (و) من الآداب (أن يبعد عن مسامعهم) بحيث لا يسمع ما يخرج منه (إذاكان في الفضاء و)من الآداب (أن لايستقبل القبلة ولا يستدبرها إذاكان في الفضاء ولم يكن فيه ساتر فان كان فيه ساتر فني منعه) أي الاستقبال وجوازه لوجود الستر (قولان المختار منهما المنع) والراجج الجواز اه هذا في الفضاء (وأما فعله في المنزل فيجوز مطلقا سواءكان هناك ساتر أم لا) حيث لايراه أحد يحرم نظره له (كان هناك مشقة أم لا) (فصل: نواقض الوضوء أربعة الأول الردة ) أي من الأسباب الناقضة للمغلم بل محبطة (٧٧) للعمل الردة (وهي كفر المسلم)

وأَنْ يَبِعُدُ عَنْ مَسَامِهِ إِذَا كَانَ فِي الْفَضَاءِ وَأَنْ لَا يَسْتَقَمِلَ الْقَبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدُ بِرَ هَا إِذَا كَانَ فِي الْفَضَاءُ وَلَمْ يَسَكُنْ فَيهِ سَا بَرْ فَإِنْ كَانَ فَيهِ سَا بَرْ فَقَى مَنْهُمَ اللّهَ ثُمّ ، وأَمَّا فَقَى مَنْهُمَ اللّهَ ثُمّ ، وأَمَّا فَيْلُهُ فَى المَنْزِلِ فَيَجُوزُ مُثْلُقًا أَعْنَى سَو الاكانَ فَيْنَاكُ مَثَمَّةً أَعْنَى سَو الاكانَ هُنَاكُ مَثَمَّةً أَمْ لا.

﴿ فَصَلْ ﴾ نَواقِضُ الوُضُوءِ أَرْ مَمَـةٌ . الأُوّلُ الرَّدَّةُ ، وهِي كُفُرُ المُسْامِ . الثاني الشَّك في وُجُود الطَّهَارَةِ أَوْ في الحَدَثِ أَوْ في السايقِ مِنْهُما ما لَمْ يَسْتَنَد كَحْهُ الشَّك . الثالِثُ

بصريح القوال كالاشراك المتأوسب نبي من أنبيا ته صلوات لله وسلامه عليم أجمين أو بفعل يتضمن في وسطه (الثاني) من الاسباب المناقضة الموضوء الشك في وجود الطهارة فيه بأن شك مل أحدث توضأ أم لا (أو) الشك.

(فىالسابق منهما) فينتقض وضرؤه فىالصور الاربع بق صورتان من صور النقض وماماإذا شك فيهما وشك فى الآخر وشك فى السابق منهما أو تيقن أحدهما وشك فى الآخر وشك فى السابق منهما ( ما لم يستنكحه الشك ) وإلا فلا نقض ولكن العمل على طرح الشك وعدم الاعتداد به يقيد بغير الصورة الاولى وأما الاولى فلا فن اعتقد حدث نفسه ثم شك فى رفعه فلا يفترق فيه مستشكح من غيره بل يطالب باليقين ويلغى شك والمراد بالشك مقابل الجزم فيشمل التردد على السواء ولا أثر للوهم (الثالث) من النواقض .

(الحدث وهو ماخرج من أحد السبباين على وجه الصحة والاعتياد) أى خارج ممتاد من بول وغائط ومسنى وودى ومى فى بعض أحواله و مو ما إذا خرج على لا لذة معتادة أوخرج على وجه السلس فاحترز بالخارج من الداخل فتارة يوجب ما هو أعم من الوضوء وذلك كمفيب حشفة بالغ وتارة لا يوجب شيئا كحفنة وقيد الصحة يخرج السلس وقيد الاعتياد يخرج الحصى والدود فلا نقض بهما ولو خرجا مع أذى وكذا لا نقض بالدم والقيح إن خلصا من أذى بول أو عذرة (الرابع) مع أذى وكذا لا نقض بالدم والقيح إن خلصا من أذى بول أو عذرة (الرابع) عن نواقض الطهر (الاسباب وهى ثملانة) السبب (الاول لمس) بالغ (من توجد اللذة بلسه فى العادة) أى عادة الناس لاعادة الملتذ وحده وذلك (كالزوجة والامة) وأولى الاجنبية إذ النفس إليا

الَّذِدَثُ وهُو مَاخَرِجَ مِنْ أَحَد السَّبِهَ ابنِ عَلَى وَجُهِ السَّبِهَ ابنِ عَلَى وَجُهِ السَّبِهَ الْمَابُ وهِي ثَلاثَهُ : السَّبِّةُ وَالْمَابُ وهِي ثَلاثَهُ : اللَّذَةُ وَلِمَسِهِ فِي المَادَةِ للأَوْجُهُ اللَّذَةُ وَلِمَسِهِ فِي المَادَةِ كَالُوّوَ جَدَهَا أَوْ لا كَالُّوْ وَجَدَهَا أَوْ لا كَالُّوْ وَجَدَهَا أَوْ لا اللَّذَةُ وَ وَجَدَهَا أَوْ لا أَوْ وَجَدَهَا مِنْ غَيْرِ قَصْد إلا القَبْلَةَ فِي الفَمِ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ

بلسه في العاة ناقض الطهر ولوكان الظفر أو سن أو شعر أو كان اللمس على جسدولو من فوق حائل كثيف وهو الذى لايحس اللمس فرقه برطوبة الجسد هذا هو المذهب وقبل لانقض باللمس إلا إذا كان الحائل خفيفا وهو الذى المدينة المدينة

يحس اللامس فوقه برطوبه الجسد ومحل كون اللمس ناقضا وقولنا للوضوء (إن قصد اللذة) التي هي الانتماش الباطني لاإن قصد لمسامن غبر قصدانة فلا تنقض إلا إن وجدها فيدخل في القسم الثالث الآنى في كلامه (و) سواء (وجدها) عند القصد (أدلا) إذ النقض عملا بقصده (أد وجدها) حين اللمس من غهر قصد النقض عملا وجداما وإن حلاعن القصدو هذا التقصيل في غبر القبلة على اللهم أما القبلة على الفيم أما القبلة على الفيم أما القبلة على الفيم المنافق عن القصدو الوجدان أولم محل عنهما وإليها أشار بقوله (إلا القبلة) بفيم الحاصلة (على الفيم فامه انتقض مطلقاً) قصد اللذة أم لا فلاتر المي فيها اللذة أي لا عبرة بدعواه أنه لم يقصد ولم المقبل المنتح وأولى المقبل بالمكر وتنقض القبلة بفيم في كل حال إلاأن تكون وحداء أورحمة فلا ننقض إلا أن باتذو أما القبلة على الاحكام المسرة متبر فيها الوداع أورحمة فلا ننقض إلا أن باتذو أما القبلة على الاحكام المسرة متبر فيها

ما يعتر فى اللمس من القصد أو الوجدان (وقو لنا السرمن ترجد اللذة بالمسه عادة ا- بتراز الله عن لا توجد اللذة بلمسه عادة فانها لا نفقص) وذلك (كالصفيرة التى لا تشتهى) كمنت سنين وهذا فى لمس جسدها أو تقيلها وأما لمس فرجها فانه ينقض ولوكانت عادة من لمسه عدم اللذة به وكذا النقض بلمس فروج الدواب ثم عطف على قوله كالهصفيرة التي لا نشتهى قوله (والمحرم كالام والبنت والاخت ) فلا نقض فى لمس هؤلا ولو قصدووجد هذا على رأيه الذى تبع فيه المختصر وهو ضعيف والراجع النقض فى المحرم مع القصد (٢٩) والوجدان معا أو مع الوجدان فقط

وكذلك مع القصد فقط عند ابن رشد لفسقه بهذا القصد وأولى إن كان متصفا بالفسق قبل مذا القصد (الثانى) من الاسباب نفسه لاذكر غيره فيجرى الدة أو وجدانها أو همامها للمنقطع فلا نقض يمسه وعومذكر نفسه يشمل الخنثي وهو كذلك إذا كان.

مشكلاو أولى إن تحققت ذكورته فان تحققت أنواته فلاتنقض بمس ذكره هذا إذاكان المس إصبع زائدة إن المس وباطن كفه أو جنبه أو بباطن الاصابع أو بجنبها) بل ولو كان المس بأصبع زائدة إن كانت مساوية لغيرها في النصر ف والإحساس ويمتبر في المس أن يكون (من غير حائل) ولو خفيفا مالم يكن كالمده و إلا نقض المسمع وجوده وينقض المس مع عدم الحائل مطاقا أى سواء كان (عمدا أو سبوا التذام لامسه من الدكرة أو غيرها ولا ينتقض بمسه من فوق حائل ولو كان خفيفا و) ينتفض الوضوء بمس الذكر بدون حائل (لا بالقهقة في الصلاة) وإنما تبطل الصلاة بها سواء كانت عمدا أو سبوا أو غلبة إما ماكان أو مأمو ما أو فذا هذا حكم النسبة للوضوء والصلاة راما حكم الماللة بالنسبة للوضوء والصلاة بالنسبة للوضوء والم المسلم المسلمة بالنسبة للوضوء والصلاة بالنسبة للوسوء والسلاة بالمسلم المسلم المسل

يتمادى على صلاة باطلة إن كان مأمو ما ولا يقطع لحق الإمام وهي إحدى المسائل التي نمادى غيا على صلاة باطلة (ولا) ينتقض الوضو . (بمس امرأة فرجها على المذهب) ألطفت أم لا (وقيل بنقض مطلقا وقبل ينقض إن قبضت عليه أو ألطفت أى أدخلت يدها بين شفريها) تثنية شفر وهو حرف الفرج فالنقض على هذا القول مشروط بالالطاف وهو إدخال اليد بين الشفرين أو الفبض باليد على (٣٠) الفرج لا يمجرد المس على ظاهر

و لا بسس امر أه ور جها على المذهب ، وقيل ينقض بطفض بطبه أو ينقض بطلقاً ، وقيل ينقض إن قبض عليه أو الطفت أى أدخكت يدها بين شفر بها ، ولا ينتقض إن مست ظاهر ، ولا بحس الد بر لدة ولا بالله ق الأنشين ولا بالإ نعاظ من خير لدة ولا بالله ق بالنظر من غير إنها ظر ور عان الأقل القر قر أه الله ق قلبه من غير إنها ظر ور عان الأقل القر قر أه الله قو قلبه من غير إنها ظر ور عان الأقل القر قر أه الشديدة أو حب الوضوء . الماني قال في السدية الإشهار إن منه وهو يدافع الحدث أعاد أبداً : المحتاب إن صلى وهو يدافع الحدث أعاد أبداً : وقال المناه أعاد أبداً وإن منه من عمم السنن أعاد في أعاد أو أن منه من عمم السنن أعاد في الوقت وإن منه من عمم الفضائل

الفرج وإليه أشار بقوله (ولاً ينتقض)أى(الوضوم إُن مست ظاهره)أى الفرج بدرن قبض وبدون إلطاف ﴿ (و) كَالَا يَنْتَقَصْ الوصوء بمس ظاهرالفرج (لا) بنتقض (عسالدر) إذا كان دبر نفسهولو التذودبرغيره يجرى على حكم الملامسة من القصدار الوجدان(ولا) ينتقض الوصوء بمسالا نثيين ﴿ وَ ) كَذَا لَا يُنتَقَضَ ( بِالْانْعَاظَ من غير لذة) ولوكان في صلاة (ولا) ينتقض ( با للذة بالنظرمن غيرمذي و)كذا (لا) يالتقض ( بالتفكر مع اللذة في قلبه من غير إنماظ)

بل ولومع الإنعاظ (فرعان: الأول القرقرة الشديدة نوجب الوضوء) هذا ضعيف فلا وهي الريح المسموعة داخل الجوف ( الثاني قال في الكتاب ) يعنى المدونة ( إن صلى وهو يدافع الحدث ) بولا أو غائطا و تسمى مدافعة الغائط حقنا بالحاء والفاف وتسمى مدافعة البول حفنا بالحاء والفاء وجواب قوله إن صلى الح ( أعاد أبدا ) حتميف والمعتمد النفصيل وإليه أشار بقوله (وقال الاشياخ إن منعه ذلك من تمام الفضائل الفرائض أعاد أبدا وإن منعه من تمام الفضائل

فلا إعادة عليه ) هذا هو المعول عليه وإليه أشار فى المختصر بقوله وبمشغل عن فرض وعن سنة يعيد فى الوقت اه (الثالث) من الاسباب التى ترفع الطهر (زوال العقل بالاغماء أو الجنون) أى استتاره بأى نوع منه فالمراد بزءال العقل بأى نوع مزأنواع الجنون استتاره إذلو زاللم يعد أصلا (أو كان زواله بمعنى استتاره بسبب (السكركان بحرام أوحلال) ولا يشترط فى زواله بالإغماء أو الجنون أو السكر طول ولا ثقل وإنما يعتبر هذا التفصيل فى النوم وإليه أشار بقوله (أوبنوم إن ثقل وطال أو قصر) (٣١) فالثقيل منه ينقض مطلفا ظال أو

قصر إذفيه تفتر المشاعر عن الإحساس رأسا هذا حكم الثقيل منه فانه متلبس منه ( فانه لاينقض ولو طال و) حقيقة الحقيف منه ومن يأتى ) وإن لم يعرف عينه ( و ) حقيقة الثقيل منه (هو الذي لا يشعر صاحبه عينه ( و ) حقيقة الثقيل منه (هو الذي لا يشعر صاحبه بذلك) ومن علاما تهسقوط بذلك ومن علاما تهسقوط ما مدون إشعار أو انحلال

فلا إعادة عليه . اشالِثُ زَوَالُ الدَّهُلُ بِالْإِنْهَاءِ أَوْ الْمُلْوِنُ أَوِ السَّكُمُ بِحَرَامٍ أَوْ أَوْ الْجُنُونِ أَوِ السَّكُمُ بِحَرَامٍ أَوْ حَلَلُ أَلْسَكُمُ بِحَرَامٍ أَوْ حَلَلُ أَوْ الْجُنُونِ أَوْ السَّكُمُ بِحَلَافِ حَلَلُ أَوْ فَصَلَرَ ، يَخْلَافِ اللَّهُ مُم الْخَفْفِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُضُ وَلَوْ طَالَ وَهُو اللَّهُ مُم الْخَفْفِ فَا لَذَى لَا يَشْهُرُ صَاحِبُهُ مِنْ بَأَنِي ، وَمَنْ بَأْنِي ، وَمَنْ بَأْنِي ، وَمَنْ بَأْنِي ، وَالتَّقِيلُ هُو اللَّهُ وَالطَّوَافُ وَسُجُودُ وَ الطَّوافُ وَسُجُودُ السَّهُو وَمَسُّ المُصْحَفَ يَبَدهِ السَّلَاوَ وَمَسُّ المُصْحَفَ يَبَدهِ أَوْ بِعَلَافًا وَالْعَاوَافُ وَسُجُودُ السَّهُو وَمَسُّ المُصْحَفَ يَبَدهِ أَوْ بِعَلَافًا إِنَّا وَالْعَلَى الْمُحْدَقِ السَّلَاقَ وَالطَّوَافُ وَسُجُودُ السَّهُو وَمَسُّ المُصْحَفَ يَبَدهِ أَوْ عِلَاقَةً .

حبوته مع عدم الشعور أيضا وأما إن لم يسقط ما بيده أو سقط وشعر به فانه غير ثفيل . ثم شرع يبين ما يترتب على ارتفاع الطهر سوا. كان ناشئا عن حدث أو سبب أو غيرهما فقال ( ويحرم على المحدث ) التلبس ( بالصلاة ) بدون طهر ويكفر إن استحل ذلك لاإن أفر بوجوبه وتركه عمدا فلا يكفر بل يحرم عليه ذلك والصلاة إلاأن باطلة (و) يحرم على المحدث ( الطواف ) بدون طهر لحبر الطواف كالصلاة إلاأن الته أباح فيه السكلام ( و )كذا يحرم عليه ( سجود التلاوة وسجود السهو ) بدون طهر لاشتراط الطهارة فيهما (و)كذا يحرم عليه (مس المصحف بيده أو بعود) بدون طهر ور)كذا يحرم (حله يخريطة أوعلانة ) بدون طهر ولا يخفى أن الحديث الحديث المهرم ولا يخفى أن الحديث المهرم ولا يخفى أن الحديث المهرم ولا يحرم المهرد والمهرد المهرد العلاقة عن أفراد

الملاقة فني كلامه عطف العام على الخاص بأر وهو ممتنع ُوغاية ما يمتذر به عنه أن براد بالمام ماعدا ذلك الحاص ( ويجوز مس اللوح للملم والمتملم على غير وضوء) ويعم ذلك لجواز المنعلم وإن حائضًا لاجنبًا (و) بجوز (مس) الجزء للمتعلم ولوكان بالغا) ومثل المتعلم من يريد القراءة لسوء حفظة وأشعر قوله الجزءحرمة مسالبا الغ المتملم الكامل والذي عليه ابن نونس أنه المشهور والذي عليه ابن بشر جوازمس الـكامل للمتملم انفاقاً وهذا القول وإن نوزع في الاتفاق فأقل أحواله أن يـكون مشهورا ثانيا مسا ويالتشبير ان يونس حرمة مسه ( ويكره للصبيان مس المصحف الجامع للةرآن منغيروضوم) بناء على تعلق الخطاب بالمندوب بهم (فصل وموجبات الفسل أربعة ) جمع موجب بكسر ( ٣٢ ) الجيم وهو ما أوجب على المـكلف أن

الموجب الاول(انقطاع دم و يَجُوزُ مَنَّ اللَّوْ حَ للمُعَلَّمَ والمُدّ الحيض و) الموجب الثاني الومسُ أُلَجِنْ عَالْمُتَهَ لَمْ وَاوْ كَانَ بِالِفَا ، و يُكرَ أَ الصِّبْيان دَم إلحُيْض ، ودَم النَّفاس ، والموثتُ ، والجِّنَابَة ، وهِيَ نَوْعَان : خُرُوجُ الْمَنِيُّ الْمُقَارِنُ اللَّهُ قِالْمُتَّادَةِ مِنَ الرَّجُلِ أَوِ المر ْأَقِفِ نَو ْمرِ أَوْ يَقَظَةٍ

لايقربالعبادة إلابا لغسل إ انقطاع (دم/النفاس . و) الموجب الثالث (الموت والجنابة) فكلواحدمن هذه المذكورات موجب للفسل وما نع من قربان المدادة قمل الاغتسال رعنع

الحمض والنفاس أيضامن إياحة الوطء قبل الاغتسال ولوبعدا نقطاعهما . ثم بفتح نوع الجنابة فقال (وهي نوعان) أحدهما (خروج المني) أي انفصاله عن محلمالمثبت فيه أي المقرفيه فالموجب هو الانفصال عن محله ولانعسر بكحصي أوبر بطذكره لانه منفصل حكمًا ويصم اغتساله في تلك الحالة لأن الموجب قد حصل ولايكون خروج المني موجبا إلاإذا قارن اللذة المعتادة وإليه أشار المصنف بقوله (المقارن الذة المُعتادة من الرجل والمرأة ) فخروجه بلا لئنة أو بلذة غـير معتادة كمن حك لجرب أو هزته دابة أو لدغته عقرب أو نزل في ماء حار فأمني فلا غسل عليه إلا أن يحس بمبادى. اللذة فيستديمها ثم يمني فيجب عليه حينتذ . ولماكان الحـكم عاما في الحالةين اليقظة والنوم لاأحدها بالخصوص عمم فقال ( في نوم أو يقطة ) غير أنه لايشترط فى وجوب الفسل بماخرج فى النوم أن يكون بلذة معتادة بل المدار فى حالة النوم اله النوم على خروج المن لخبر إنما الماء من الماء فانهم قد حملوا الحديث على حالة النوم اله ولذا لو تعقل أنه كان يجامع ثم لا يجد شيئا لا غسل عليه وخص خبر إذا النقى الحنا نان فقد رجب الفسل بحالة اليقظة جما بين الدليلين ( وقد يجب الغسل لحروجه من غير مقارنة اللذة مثل أن يحامع فيلتذ ولم ينزل ثم يخرج منه المنى قبل أن يغتسل ) هذه المسألة فى دور السقوط فكان الأولى إسقاطها إذهى داخلة فى قوله المقارن حكما فجمله وجواب الفسل في هذه الصورة لحروج النى من غير مقارنة فيه نظر إذ الفسل إنما وجب لحروجه مقارنا للذة حكما وأشار إلى النوع الثانى من الجنابة فقل ( ومفيب حشفة ( ٣٣) البالغ وهى رأس الذكر أو مفيب

مثلها من مقطوعها) وكون مغيب الحشفة موجبا الفسل بشهاذة إذا التق الحتانان فقدوجب الفسل فهو شاهد صدق و لا يعارضه إنما الماء من الماء إذ هو خاص بحالة ومغيب الحشفة موجب للغسل مطلقا سواء كان (في فرج آدي أو غيره) وَمَتَّحِ الْقَافِ ضِدُّ النَّوْمِ وَقَدَّ بِجِبُ الْمُسْلُ لِخُرُوجِهِ مِنْ عَيْرِ مُقَارَنَةِ اللَّذَّ وَمِثْلُ أَنْ بُجَامِعَ فَمَلْتَذَ قَلْمَ يُنْزِلُ مَمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ اللَّمَنَّ قَبْلَ أَنْ يَفْنَسُلِ ، وَمَغْيِبُ حَشَفَةِ البَالِغِ ، وَهِي رَأْسُ الذَّكر أَوْمَنِيبُ مِثْلُها مِنْ مَقْطُوعِها فَ فَرْجِ الذَّكر أَوْمَنِيبُ مِثْلُها مِنْ مَقْطُوعِها فَ فَرْجِ

( ٣ - الجواهر المضية ) كبيمة أو جن وسواء كان المغيب فيه فرج ( أني أو ) كان دبر ( ه كر ) أو دبر أنى ( حى ) كل منهما ( أوميت ) هذا الحكم إن أبرل بل ( وإن لم يبزل ) ولكن بشرط عدم الحائل على الحشفة رأسا أو كان الحائل خفيفا لا يمنع اللذة فان كان هذاك حائل كشيف يمنع اللذة وغيبها ولم يبزل فلا غسل عليه كما أنه لا غسل عليه إذا كان المفيب فيه غير مطيق ولم يحسل إنزال ولا يشترط في وجوب الفسل بمفيب الحصفة بدون حائل انتشار كالايشترط الاحسان على رأى مصنفنا في سرحه على الرسالة خلافا للثنائي وأما في إحلال المبتوتة فلابد من الانتشار انقاقا وقول المصنف حشفة البالغ احترازا من غيرالبالغ فلا يوجب مفيب عليهاغا ية الآس إنه يندب

فقط الصغير إن كان مأمورا بالصلاة ووط. مطبقة أو بالغة كصغيرة أمرت بها إن وطنها بالغ (و تمنع الجنابة موانع الحدث الخرام المتقدمة في تولدو يحرم على المحدث الخرامع زيادة تحريم قراءة الفرآن) عليه ولوقصد الذكر (الاالآية و يحوماً) كالآيتين (على وجه التموذ) وظاهر كلام الباحى أن له قراءة أكثر من آيتين وله أن يقرأ المعوذ تين وآية الكرسي معا الهم ولا يقرأ سورة قل هو الله أحد لانها لا تقرأ التموذ (و) كذا يجوزله قراءة الآية و نحو ما إذا كان على وجه (الرق) من عين إنس أومس جن (و) كذا يجوزله قراءة كالآية على جهة (الاستدلال) على حكم من الأحكام فالجواز منوط بكون المقروء عا له دخل ( و ؟ ) في التموذ أو الرق أو الاستدلال

وَتَمْنَعُ الجُنْهَابَةُ مُوانِعَ الجُدَثِ الأَصْفَرِ ، مَعَ زِبَادَةِ نَحْرِ بِمِ قِرَاءَةِ القُرْآنِ إِلاَّالآيَةَ وَنَحْوُهَا عَلَى وَجْهِ التَّمَوُّ ذِ وَالرُّقَ وَالاَسْتَدُلالِ وَدُخُولِ المَسْجَدِ وَالمُسَكِّثِ فِيهِ . وَالفُسلُ مِنَ الجَنَابَةِ مُشْتَمَلِ عَلَى فَرَائِضَ وَسُننِ وَفَضَائِلَ . فأمًّا فَرَائِضُهُ فَخَمْسَةٌ : فِيَّةُ رَفْعُ الخَدَثِ الأَكْرِ وَتَعْمِيمُ ظَاهِرِ الجَسَدِ بِالمَاءِ وَالدَّلْكُ وَتَحْلِيلُ الشَّدَ وَالدَّلْكُ وَتَحْلِيلُ

فقر لدة ما لا تعوذ فيه و لارق المجاولا استدلال لا بجوز المجاوز المجنب المجنب المجنب المجنب المجنب المجنب المجنب المجنب المجنب المحتب ا

غير تيمم إلا أن يخشى على نفسه أو ماله إن كان له بال والفسل من وأما فان خشى على نفسه أو ماله الذى له بال فانه يمكث فيه وبييت به (والفسل من الجنابة مشتمل على فرائض وسنن وفضائل، فأما فرائضه فخمسة) أولها (نية رفع الحدث الآكر) عند الشروع في الفسل أو نية فرض الفسل أو نية استباحة الممنوع (و) ثانيها (نعميم ظاهر الجسد بالما،) ومنه صماخ الآذن (و) ثالثها (الدلك) وهو إمرار اليد على العضو سواء كان مع صب الماء أو بعده ولو بعد انفصاله عن الجسد فالمعية غير مشترطة (و) رابعها (تخليل الشعر) ولم يقيد بالخفيف كما قيده في الوضوء بأن لوجوب تخليله في الفسل مطلقا ولو كثيفا (و) خامسها (الموالاة) على نحو الوضوء بأن

يفعله فى فور واحدويبى الناس مطلقا والعاجز مالم يطل . (وأماسنه فأربعة) الأولى (البدء يفسل اليدين قبل إدخالها فى الإناء) لامنافاة بين كون الشيء مستحبا وبعض أجرائه فرض و بعضها سنة و بعضها مستحب كصلاة النافلة إذهذه السن الفسل ولوكان مندوبا وليست خاصة بالفسل الواجب بل هى سنن فى جميع الاغتسالات (و) الثانى من السنن ( مسح صباخ الآذنين ) والمراد بالصباخ الذى يسن مسحه هو جميع الثقب الذى يدخل فيه طرف الاصبع دخولا متوسطا لاما يمسه رأس الاصبع فان كلك من الظاهر الذى يحب غسله (و) تمالها (المضمضة) مرة واحدة (و) رابعها (الاستشاق) مرة واحدة (و) رابعها (الاستشاق) مرة واحدة ايضا . (وأما فضائله فسبعة ) الأولى (التسمية ) وهل يجرى الخلاف في زيادة الرحني الرحيم الظاهر ( ٣٥ ) الجويان فان البابين واحد ( و )

الثانية (البدء بغسل ماعلى بدنه من الاذى) أى نجاسة منى أو غيره وهذا بده من السن غسل بدنه أو لا من الديه من أذى ومنه فرجاه فيفسل ما على ويسترخى في غسل من الاذى ويسترخى في غسل من بيل التكاميش التكاميش

وَأَمَّا سُذَنَهُ فَأَرْبَعَةٌ البَدْ المَدَ الْمَدِينَ وَبَلَ إِذْ خَالِمِهَا فِي الإِنَاءِ ، وَمَسْحُ صِاخِ الأَّذُنَانِ وَالمَضْمَضَةُ وَالاَسْنَانَشَاقُ ، وَأَمَّا فَضَائِلُهُ فَسَبْعَةٌ : النَّسْمِيةُ وَ البَدْ الفَسْلِ مَا حَلَى بَدَيْهِ مِنَ الأَذَى ثُمَّ الوُّضُو المَالِمَ مَرَّةً مَرَّةً وَيَنُو ي يِهِ رَفْعَ الجَنَابَةِ عَنْ تِلْكَ الا مضاء ، ثُمْ إِفَاضَةُ المَاء عَلَى شَقِّهِ الأَيْمَ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلَامِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ

التي تمد من الظاهر الذي يجب غسل جميعه يندبله (الوضوء كاملا) فحسب الندب الوضوء بعد غسل ماعلى بدنه من أذى وأما كونه كاملاً أو يؤخر غسل رجليه فقدر زائد لآن الفضيلة تحصل على كل طريقة منهما وقوله (مرة مرة) لآنه لابثلث فالفسل إلى الرأس (وينوى به) أي بهذا الوضوء (رفع الجنابة عن تلك الاعضاء) لعل دلك على جهة الاستحباب وإلا فالمذهب أنه يجزى غسل الوضوء عن غسل علمه ولو باسيا لجنابته (ثم) بعد أن يتوضأ وضوءا كاملا على إحدى الطريقة بين أويؤخر رجليه على الطريقة الاخرى (إفاضة الماء على رأسه ثلاثاً) فحب الندب التشابث وأما غسل الرأس فواجب فان اقتصر على مرة واحدة فقد حصل الواجب وفائة الماء على الأيس كما ثبت من محبته وفائة الماء على الأيس كما ثلاثاً على مرة واحدة فقد حصل الواجب

هليه الصلاة والسلام التباءن في شئونه كلها ومنها الفسل (و) يندب (البدء بالآعالي قبل الأسافل ) فيقدم غسل شقه الايمن بتمامه على شقه الأيسر مراعياً في ذلك تقديم أعلى ذلك الشق على أسفله نقوله والبدء بالأعالى قبل الأسافل أي أعلى كل شق قبل أسفله هو لا مطلق الاسافل حتى يقال يلزم على تقديم الشق الايمن بأسفله تقديم الاسفل على أعلى اليسار (و) من فضائل الفسل ( تقليل الماء مع إحكام الفسل بكسر الهمزة أي [نقانه ) فالفضيلة هي تقليل الماء مع إحكام الفسل فلا يشترط سيلان الماء عن العضو وأما السيلان عليه فلابد منه إذ لا بد من إيماب البشرة بالماء والاكان مسحا لاغسلا ﴿ فَصَلَّ : التَّهُمُ ﴾ لغة القصد وشرعا (طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه (٣٦) واليدين بنية) وحكمة مشروعيته

وَ البَدْهُ بِالأَعالِي قَبْلَ الأَسافِل وَتَقَلِّيلُ المَّاء الامهُ كَالْصَلَاءَعَلَى الْجَنَائُونَ مَعَ إِخْكَامِ الْفَسُلِ بِكَسْرِ الْمُونَ قِ : أَيْ إِنْقَالِهِ. وفرائضه سَنَّة : النية الحقيقةَ أَوْماهُوَ وحُدَكْمِهِ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ مَهُ ۗ من المَاء مَالايتكنْفيه أوماع بخافُ باستِفعالِهِ

إدراك الصلاة في أوقاتها وهو من خصائص هــذه وقسم الغنائم والوصية بالثلث والصلاة فيأى مكان أدركه وقنها فيه وغبر ذلك. والصميدالطاهر والضربة الاولى ومسح الوجرواليدين الفوات نَفْسِهِ . إلىالكوعين والموالاةفي

قعله وأن لا يفضل بينه وبين مافعل له . وسنمنه أربع الترتيب والضربة الثانية ومسح اليدين إلى المرفقين ونفل ما تعلق باليدين من الغبار إلى الوجه والبدين أى ترك مسح ما تعلقهما من غبار غاية الأمر أنه يندب لهنفضها نفضا خفيفًا ( وسببه ) أي الأمور المبيحة للتيمم (فقد الماء حقيقة) بأن لا يجد ما. أصلا (أوما هوفي حكمه) أي حكم الفقد للماء وذلك صادق بصورتين أشار المصنف الأولى منهما يقوله (مثل أن يكون معه من الماء مالا يكفيه) للفسل إن كان حدثه أكبر أو لاعضاء الوضوء إن كمان حدثه أصغر ، وأشار للثانية منهما بقوله (أو)كان معه ( ماء يخاف باستماله فوات نفسه ) أو نفس غيره إذا كان محترماً كلنفسه إذا كان خوف الهلاك علما أو ظنا قريا ولا عبرة بالشك والوهم

(أو) خاف باستماله (فوات منفعة) أو عطش محترم ولو حيوانا فيترك الوضوء به في هذه الصور ويتيمم فان الهنسل أو توضأ به عصى (أد) خاف باستماله (زيادة مرض) حاصل وعلم ذلك من تجربة في نفسه أو من خبير عارف بالطب (أو) خاف باستماله (تأخر برم) وهو من زيادة المرض في المعني إلا أن الأول زيادة في الشدة وهذا زيادة في الزمن (أو) خاف (حدوث ورض) وعلم ذلك بشيء بما مر من تجربة في نفسه أو إخبار عارف بالطب وكان طريق الخوف العلم أو الظن القوى ولا عبرة بالشك والوهم (ويباح التيمم من الحدث الاصفروالا كبر إذا وجدسليه أي ما يرخص فيه ويببحه وذلك تحوف الهلاك وخوف زيادة المرض أو حدوثه وصلة بها حال التيمم الح (للريض) حقيقة أو حكم وهو من يخشى

باستعال الما محدوث مرض مستندا فى ذلك لتجربة أو إخبار عارف بالطب وكان طريق ذلك الحوف العلم والوهم (و)كذا (المسافر) بياح له التيمم إذا كان سفر معصية وبياح التيمم للريض والمسافر (لكل

أَوْ فَوَاتَ مَنْفُمَةً أَوْزِ بِادَةً مَرَضَ أَوْ تَأْخُرَ بُرْ هُ أَوْحُدُوثَ مَرَضٍ ، وَبُهاحُ التَّيْمُ مُنَ الطَّدَثِ الأَضْفَرِ وَالأَكْبِرِ إِذَا وُجِدَ سَبَبُهُ لِلْمَريضِ وَالْمُسَافِرِ لِـكُلِّ صَلَاذٍ ، وَلِلهَ حَبِيحِ إِلَكَ ضِرِ لِصَلانِ الجُفَازَةِ إِذَا تَمَيَّلُتُ ولِفِرْ صَ خَيْرِ الجُنْهُ قَدِ بِشَرْطِ أَنْ يَخْشَى فَواتَ الوَقْتِ بِاسْتِهْمَالِ المَاء

صرة) ولو جمة وسنة ونافلة (و) لا يباج التيمم للصحيح الحاضر لصلاة والجنازة) إلا (إذا تعينت) عليه بأن لا يوجد مصل غيره وخنى تغيرها بوحوثه فاز وجد متوص غيره لم يبح للمحدث الصحيح التيمم وكذا إن وجد مريض أو مسافر يتيممان لها لم يبح للحاضر الصحيح أن يتيمم لها (و) بباح التيمم للمحاضر الصحيح (لفرض) إذا كان الفرض (غير فرض الجمة) أما فرض الجمة فلايتيمم له الحاضر الصحيح إذله بدل وهو الظهر ولا يباح التيمم للحاضر الصحيح لمفرض الجمة إلا (بشرط أن يخشى فوات الوقت باستمال الماء) أى يظن لفيرض غير فرض الجمة إلا (بشرط أن يخشى فوات الوقت باستمال الماء) أى يظن ذاك وهذا الحكم الذي ذكره المصنف فيمن عنده ماء ويخاف من استماله خروج الوقت بي تعالم عن تسخنه خروج

الوقت وحكمه إباحة التيمم وكذا صحبح حاضر عادم الماء فيتيمم ندبا أول الوقت إنأيس منوجوده ووسطه إن تردد وآخره إن رجا ( ولايميد ) الصحيح ماصلاه بالتيمم لمباحله أى بحرم عليه إعادته بطهارة مائية وأولى ترابية (بخلاف الجمازة إذا لم تتعين و) بخلاف (فرصَر الجمة) فلا يتيمم لها الحاضر الصحبح (ولو خشي فواته). أى فوات الوقت باستمال الماء لأن فرض الجمة له بدل وهو الظهر فيقيمه له ولوفي أول الوقت وأما المريض الحاضر الذى لايقدر على استمال الماءو لكن يقدر على السمى للجمعة أوكان مربضا بالجامع فيتيمم لهالان تيمم المريض للفرضشامل لفرض الجمة(و) لايتيمم حاضر صحبح عادم للماء (٣٨) ا(سائر النوافل سننها ومستحباتها)

النيم لهااستقلالا والماتبعا القلايعيد بخلاف الجنازة إذا لم تعَمَيَّن وَفر ض ٱلْجُمْعَةِ وَلَوْ خَشِيَ فَوانَهُ وَسَائِرِ النَّوْافلِ سُلْمَنها وَمُستَحَبًّا مِهِ ا ، وَيَعِطُلُ التَّيَدُّمْ بَمَا يَبِعْلُ إِهِ الوَّضومِ وَبِوْ جُودِ المَاءِ قَبُلَ الصَّلاةِ إِلاَّ أَنْ يَخْشَى فَواتَ الوَقْتِ بِاسْتِهُ مِا لِهِ ، وَإِذْ ارَأَى المَاءُ وَهُوَ فِي اصَّلاقِ لَمْ تَبَعْلُنْ صَلاتُهُ وَبَلَيْمَهُمُ بِالصَّعِيدِ الطَّيِّبِ وَهُوَ التراب وَالحَجَر والرَّمْلُ وَجَهِيمٌ أَجْزِاء الأرْض ما دَامَتْ عَلَى هَيْنَتِهَا لَمْ تُغَيِّرُهُمَا صَنْعَةُ آدَمِيّ

أى استقلالا فصب النني للفرض فيجوزله أن يصل بتيممه ماشاء من النوافل إناتصلت به ولم تكثر جدا (ويبطل التيمم بمايبطل به الوصوم) من حدث وسبب إلىآخر المبطلات(و)يبطل أيضا(بوجودالما.)الكافى المباح إذا وجده (قبل) الدخول في (الصلاة) ويبطل

إذا وجدة بالصلاة في كلحال (إلاان يخشى فوات الوقت باستماله) وإلاصلى بطبخ بتيممه ومثل وجوده قبلها قدرة المريض على استماله قبلها (و إذا رأى الما.) أوقد را لمريض على استماله (وهو في الصلاة لم تبطل صلاته) ولو اتسع الوقت و يحرم عليه قطعها إلا أن يكون. ناسياله فتبطل إناتسعالوقت والافلاوترك حكمماإذارآه بمدالفراغ منهاوحكمه أنهإذا كان ناسيا للماء تندب له الإعادة في الوقت لتقصير و و لا يكن ناسيا له ولا تندب له الإعادة (و) إذا كان قرصهالتيمم ف(يتيمم بالصفيدالطيب)'ى الطاهر و به فسرت الآية (وهو التراب والحجر والرمل) أي الحجر الصغير (و) يتيمم برجميع أجزاه الارض) كالحصباء وهي الحجارة الكبيرة بالنسبة الرمل ( مادامت على هيئنها لم تغيرها صنعة آدي. بطبخ) لبعض أنواع الرخام ( ونحوه ) كمحرق الحمص وهو الحمجر الذى إذ أشوى صارجيرا فلا يقيمم عليه بعد نقله على هيئته با أشى حتى صار جير اوأما المذةر للحجر وكذاالنحت فايس بناقل فيئيمم على الرحى والعمد و بلاط المسجد (والنراب فضل من غيره ) ولو نقل ( ولا يقيمم على شىء نفيس ) من المعادن فحكه المنع مطلقا ولو كان بغير معدنه وذلك (كالذهب والفضة) والجوهر والدر والياقوت والزبرجد ونحوها من كل مالا يقطع التواضع به فله سبحانه هذا حكم المعادن النفيسة واما المعادن غير النفيسة كمعدن شب وملح وزونيخ وكبريت ومفرة وكحل فيتيمم عليها بمعدنها لا بعد نقله وصيرورتها ( ٣٩) في أيدى الناس كالمقاقير

وليس من النقل جمل حائل بين هذه المعادن وبين أرطنها فلا يمنع عليها وإن كان يتيمم (على أفضل (ولا) مالبد بعضه على بعض من الصوف بغير نسج وهوما نسج من الصوف (ولا)يتيمم (على الصوف (ولا)يتيمم (على الصوف وهوما نسج من الصوف وهوما نسج من الصوف وهوما نسج من الصوف وهوما نسج من حشيش وين المعادل وهوما نسج من حشيش وين المعادل وين المعادل وهوما نسج من حشيش وين المعادل وين وين المعادل وين المعادل وين وين المعادل وين وين المعادل وين المعاد

بِطَبِخ وَ لَحُوهِ وَ النَّرابُ أَفْضَلُ مِنْ غَيْدٍ هِ وَ لاَ يَتَمَدَّمُ عَلَى شَوْهِ وَ لَا يَتَمَدُّمُ عَلَى شَوْهِ وَ فَيْسِ كَالدَّ مَبِ وَ الْفِضَةِ وَلاَعَلَى لِبِدَ وَ لاَ عَلَى بِسَاطٍ وَلاَ حَصِيرٍ وَإِنْ كَانَ فِيها غُبَارُ ، وَ يَجُوذُ لِلْمَرْيِضِ إِذَا لَمْ يَجُدُ مَنْ يُنَا وِلُهُ عُبَارُ ، وَ يَجُوزُ لِلْمَرْيِضِ إِذَا لَمْ يَجُدُ مَنْ يُنَا وِلُهُ عُرَابًا أَنْ يَتَكِيرَ النَّيِّ بِالطُّوبِ النَّيِّ عِلَى أَوْ بِالْجُدِرِ المَبْنِيِّ بِالطُّوبِ النَّيِّ عِلَى أَوْ بِالْجُدِرِ المَبْنِيِّ بِالطُّوبِ النَّيِّ عِلَى أَوْ فِي مَسْتُورَةٍ بِالْجُدِيرِ وَمَنْ تَعَلَى مَوْ فِي مَسْتُورَةٍ بِالْجُدِيرِ بِيَجَاسَتِهِ فَا عَلَى مَوْ فِي مِنْ فَكِيرٍ وَلا يُحْرَبُ التَّيْمَمُ وَيُو اللَّهُ اللَّيْمَمُ اللَّهُ وَلا يُحْرَبُ النَّيْمَمُ التَّيْمَمُ المَّاسَتِهِ إِلَّهُ المَّاسَةِ فِي الْوَقْتِ وَلا يُحْرَبُ النَّيْمَمُ التَّيْمَمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمِنْ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُومُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُولِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُلِمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْم

الارض المعروف بالسمر إن لم يكن فيها غبار اتفاقا (و) على المشهور (إن كان فيها غبار) مالم يكثر الفبار جدا وإلا جاز النيمم عليها لانه حينتذ يكون التيمم عليها الداب لاعلى نفس الحصيد (ويجوز للبريض إذا لم يجد من يناوله ترابا أن يتيمم بالجدار المبنى بالطوب النيء أو بالحجارة إذا كانت غير مستورة بالحجير) مالم يخلط بخلط نجس كثير فان خاط به فلا يجوز لانه يتيمم على نجاسة (ومن تيمم على موضع نجس ولم يعلم بمجاسته) حين التيمم بل شك فيها (أعاد في الوقت) أما لو اعتقد الطهارة فلا إعادة أصلا ومعهوم لم يعلم بنجاسته حدين التيمم أنه لو تحقق النجاسة حدين التيم

بتراب تيمم به مرة أخرى ) فقد فارق التراب الماء في هذا الحديم من كراهة الماء المستعمل في طهارة أخرى كما تقدم والفرق بينهما أن الماء رافع للحدث والتراب مبيح لارافع ويحتمل أن يكون الفرق بينهما غير معقول المعنى بل أمر تعبدى ومن شروط صحة التيمم أن يكون بعد تحقق وقت الفرض الذي يتيمم لادائه فلا يصح إن وقع قبله وإلى هذا الشرط أشار المصنف فقال (ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت) أي وقت الفرض الفني يريد أن يؤديه بذلك التيمم والوقت في كل فرض بحسبه فوقت الحاضرة معلوم ووقت الفائلة تذكر هاووقت الجنازة بعدالة كفين ثم إن التيمم قبل الوقت بدون فصل واتصل بالصلاة والفرق بين عدم الوقت بدون فصل واتصل بالصلاة والفرق بين عدم صحة التيمم للفرض قبل دخول (ع) وفقه وصوة الوضوء قبل الوقت أن

بِتُرابِ تَيْمُمْ بِهِ مَرْةً أَخْرَى وَلا بَصِيحُ التَّيْمُمُ قَبْلُ دُخُولِ الْوَقْتِ ، وَصِفْتُهُ أَنْ بِنَوْ ىَ اسْتَباعَةً الصَّلَاقَ وَيَنُو ىَ مِنَ الطَّدَثِ اللَّهِ كَبْرَ إِنْ كَانَ مُحْدِثاً حَدَثاً أَكْبَرَ ثُمَّ يَقُولُ إِسْمَ اللَّهِ وَيُسْتَعْمِلُ الصَّلَّهِ مِنَا خَدَثاً أَكْبَرَ ثُمَّ يَقُولُ إِسْمَ اللَّهِ وَيُسْتَعْمِلُ الصَّعْمِدَ يَضَرِبُ عَلَيْهِ بِيَدِيْهِ بَجِهِماً ضَرْ اللهِ وَالْمِدَةُ وَالْمِدَةُ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَهُ اللهِ وَاللّهِ وَالْمِلْمُ وَاللّهِ وَاللّلْمِلْمِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَ

التيمم شرع الضرورة فلا يفعل إلا عندها كأكل الميتة (وصفته أن ينوى استباحة الصلاة) التي يريدها أول الفراة خلاول لانها أول الفراة خلاول لانها عندأ ول فرض اليتيمم (وينوى من الحدث الاكر إن كان

عدثا حدثا أكبر ) أى من جنابة أو حيض و هذا ظاهر فى نية استباحة و يمسح المصلاة وكذا فى نية استباحة مامنعه الحدث وأما إن نوى فرض التيمم فيجزيه ولولم يتعرض لنية الآكمر كما نص عليه الآجهورى فى شرحه على خليل اه و بستأنس للفرق بقوة دلالة لفظ الفرض على الآكمر فكا أنه من مدلوله (ثم يقول بسم الله) أى يندب له ذلك ( ويستعمل الصعيد يضرب عليه بيديه جميعاً ضربة واحدة ) المرادبا لضرب هنا وضع اليدين فقط لاما هو ظاهره من كونه بقوة و شدة وكان حقه أن يعبر بيضع حتى يكون المفهوم أنه لولم يضع يدبه بالآرض ولاقى بهما الغبار من غير وضع لم يجزه ( فان تعلق بهما شىء نقضها نفضا خفيفا ) اثلا يكون بهما ما يؤذى وجهه أو يشوهه فالدوب نفضها نفضا خفيفا بحيث لايسترعب ما تعلق بهما من الغبار و إلا كان تاركا السنة نقل ما تعلق بها من الغبار و إلا كان تاركا السنة نقل ما تعلق بها من الغبار الموجه واليدين و فى التعبير بنفضها نفضا

خفيفا إرشاد إلى أن مسح ما تعلق سهما من الغمار مسحا قويا لا يجزى معه المسج المشار إليه بقوله تعالى تسيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم هايديكم فان قوله سبحان فامسحوا الآية أي بما حصل من تيمم الصعيد (و) وإذانفضهما نفضا خفيفا لم يستوعب ما تعلق بهما من الفبار فر يمسح بهما وجهه ولحيته ) وبراى الوترة ولا يتتبع غضونه فريبدا ) ندبا (من أعلاه إلى أن يستوفيه ) ويجرى يديه على ماطال من لحيته (ثم بضرب أخرى ليديه) جميعا (ثم يمسح ظاهر يده اليمني بيده اليسرى حتى ينتهى إلى المرفق ثم يمسح ( ٤١ ) باطنها إلى آخر الأصابع ) قبل

الدرى (ثم يمسح ظاهر الدرى بيده اليمي إلى المرق ثم يمسح اظنها إلى الحرة الأصابع) وهذه الصفة من مستحباته (ويجب تخليل الأصابع) الآصابع بياطن أن يمسح جوانب الحراب بياطن أصبع من خلال بعضها بمضا حتى يكون المتحليل بجوانب يكون المتحليل بجوانب يكون المتحليل بجوانب الأصابع وهي لا يمسل النراب يكون المتحليل بجوانب الإصابع وهي لا يمس النراب يكون المتحليل بحوانب الإصابع والماتم الماتم المات

وَ يُمْسَحُ مِهَا وَجُهُ وَالِحَمْتَهُ ، وَبَدُ أَمِنْ أَعْلاَهُ إِلَى الْمُنْ وَلِحَمْتَهُ ، وَبَدُ أَمِنْ أَعْلاَهُ إِلَى الْمُنْ وَلَهُ وَبَعْ الْمُمْنَى لِيدِهِ الْمُسْرَى حَى بَدْتَهِي إِلَى المَرْفَقِ، وَهِ يَسْتَحُ بِاطْتَهَا إِلَى آخِلِ الْمُشْرَى لِيدُهِ الْمُشْرَى بِيدَهِ الْمُشْرَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللللل

فيه وغيره سواه (فان لم ينزعه) ولو واسعا (لم يحزه) تيممه ولو حركه لأن النراب لايدخل تحته ومن النزع ما إذا أخرجه لرأس الاصبع مثلا ومسح محله ثم رجعه ومسح رأس الاصبع (و) من السنن (الضربة الثانية ) وهي (سنة) ولمن كان يفمل بها فرصا لان فعل اليديز في الحقيقة لم أم هو بالضربة الاولى حتى له لواقتصر عليها ولم يحدد ضربة ثانية لهما صح تيممه (وكذا المسح) من الكوعين ( إلى المرفقين سنة فاعلم أنه لواقتصر عليها لهما المتحدد على على المرفقين سنة فاعلم أنه لواقتصر على على المرفقين سنة فاعلم أنه لهما المتحدد على على المربة واحدة الوجه واليدين اجزأه وكذا لواقتصر في مسح يديه إلى

الكوعين أجزأه غاية الآمر أنه يندب له أن يميد الصلاة في الوقت المختار إذاصل بهذا التيمم لفوة الخلاف في مسحمها إلى الكوعين وإلى هذا أشار الصنف بالتفريع فقال ( فلو النَّتَصر على ضربة واحدة الموجه واليدين أجزأه ) ولا إعادة عليه لعدم قوة الخلاف ( و ) كذا ( لو اقتصر في مسح يديه إلى الكوعين ) أجزأه ( م ) لكنالو ( صلى ) بهذا التيمم ( أعاد ) الصلاة ندبا ( في الوقت المختار ) فقط ثقوة وكذا يعيد نهممه إلى الرفقين ( ٤٢ ) الخلاف في مسحهما إلى المرفقين

> إن لم يكن صلى به ﴿ فصل ﴾ فالمسح على الجبيرة (إذا كالوجهواليدين أوغيرها من سائر الجسد (جرح بر خاف من غسله بالماء فوات نفسه) بأن كان غسله بؤدى لهلاك (أوقوات،منفعةأ يزبادة مرض فانه يمسح عليه ) إناستطاع وجوبا إنخاب بغسله هلاكا أو شديد أذىوندبا إنام يخف ذلك ويقتصرفى المسح غلىمرة ثلاثالوكان صحيحا (فانلم

فَلُو اقْتَصَرَ عَلَى ضَرْبَةً ۚ وَاحِـدَةً ۗ لِلْوَجْهِ كَانْ فِي الْحَدْ (أَعْضَاءَ الوَضُوءِ) وَالْهَدِيْنِ أَجْزَأَهُ ، وَلَوِ اقْتَصَرَ فِي مَسْحَرِ يَدَ يُهْرِ عَلَى الْـكوعَيْنِ وَصَلَّى أَعَادَ في الوَقْتِ .

﴿ فَصِلْ ﴾ إِذَا كَانَ فِي أَدْضَاءِ الوُّضِوءِ أَوْ عَيْرِ هَا جُرْبُحُ ۗ وَخَافَ مَنْ غَسَلْهِ بِالْمَاءِ فَواتَ نَفْسِهِ أَوْ فَواتَ مَنْفَمَةٍ أَوْ زِيادَةَ مَرض أَوْ تَأْخُرَ بُر وَأُوْحُدُوثَ مَرَضِ فَإِنَّهُ يَمْسَعُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَسْحَ عَلَيْهِ مَسَمَح عَلَى الجبيرَة وَهِيَ الدُّوَّا ۗ الَّذِي يُجِمِّلُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع لِلَمْءَ عَلَيْهَا مَسَحَ عَلَى الْمِصَابَةِ وَلَوْ وإن كانالمس لمحل يفسل على الزَّائِدِ عَير المقابل للجُرْحِ

يستطع المسح عليه مسح على الجبيرة وهي الدوا. الذي بجعل عليه) أيعلى الجرح (فان لم يستظم المسح عليها) أي الجبيرة (مسم على العصابة) أي الخرقة التي تشد على ألجرح ولا يشترط لبسها على طهارة ( ولو على الزائد غير المهابل للجرح ) بأن انتشرت لضرورة الشد ومتى حصل ذلك ومسح عصابة موضع الجرح خاصة شق عليه ذلك وأضر بالجرح فإن لم تنله مشفة حل الرباط ومسح المصابة المسامة للجرح خاصة فالمراتب ثلاثة المسح على الجرح ثم على الجبيرة ثم على العصابة وتجرى هذه المراتب الثلاثة فى (كفصد) ومرارة مباح أو بحرم وتعذر قلعها وإنماء أس عليها وإن كانت داخلة تحت الجبيرة لآنه وبما يتوهم أنه لايمسح عليها لآن بعض الآثمة يرى أن المرارة من المباح نجسة (و) يمسح على (عمامة خيف بنزعها) ضرر عمائقدم فلو أمكنه مسح بعض (٣٤) رأسه فعل وكمل على العامة (ويشترط

فىالمسمالذكورأن يكون جل جسده صبحا ) ای أكثره والراد بالجسد جُمِمه في الفسل و أعضاء [الوضو.فيالوحثو.(أوجريحة ولا يتضرر إذا غسل الصحيح) قيد في المسألتين ( فان كان يتضرر بغسل الصحيح)ف المسألتين (أو كان الصحيح قايلا حدا كآنام يى آلايداورجل فانه لايفسل الصحيحولا يمسح على الجريح ال يننقل إلى التيمم) ويكون حينثذ فرضه التيمم (ولمذاتعذن مسح الجراح بحيث لايمكن وجع شي.عليه ولاملاقاته بالماً. فان كان في موضع التيمم) أي أعضائه أي ا الوجه واليدين (ولا يمكنه

كَفَصَد وَعِمَامة خِيفَ بِيَزْعِهَا ، وَيُشْغَرَطُ فَى اللَّسْخِ لِللَّهُ كُورِ أَنْ يَسَكُونَ جُلُّ جَسَدِهِ صَحيحاً أَوْجَرِ بِحَا وَلَا يَتَضَرَّرُ الْمَسْلِ الصَّحيح أَوْكُانَ الصَّحيح ، فَإِنْ لَانَ يَتَضَرَّرُ الْمَسْلِ الصَّحيح أَوْكُانَ الصَّحيح اللَّهِ اللَّهِ عِلَى الصَّحيح لَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْحَدِيح اللّهُ الصَّحيح وَلا يَمْسَحُ عَلَى الجَدِيح اللّهُ اللّهَ يَدُ اللّهُ الصَّحيح وَلا يَمْسَحُ عَلَى الجَدِيح اللّهُ اللّهَ يَدُ اللّهُ اللّهُ الصَّحيح وَلا يَمْسَحُ عَلَى الجَدِيح اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مسحه أيضا بالتراب تركه بلامسح ولاغسل وغسل ماسو مغسلاً و وصوءا وانكان غسلاً أووضوءا نافصالان المائية الناقصة أولىمن الترابية الناقصة (وإن لميكن في أعضاء التيمم فانه يقسل الصحيح ويتيمم على الجريح على أحدالاً فوال الاربمة) وهوالجمع بين الماء والتيمم (واذا مسح على الجبيرة ثم نزعها لدواء) يجعله على الجرح (أوغيره) بأن نوعية آختيارا (أوسقطت بنفسها بطل المسح عليها) أى انتهى حكمه و بطلت الصلاة إن كان متلبسا بها ( وإذا ردها قلا بد من المسح ثمانيا ) بنية إن نسى مطلقا طال أولا وإن عجز مالم يطل إذ الموالاة هيناكهى فى الوضوء وحكم ردها من وجوب المسح ثمانيا والموالاة حكم الذابرا الجرح من وجوب الفسل والموالاة الممتبرة فى الوضوء والمسل في المسح على الخمين ﴾ أى فى بيان حكمه وشروطه وبدأ ببيان شروطه فقال (للسح عليه) أفرد الضمير مراعاة ( ٤٤) للجنس وقوله ( ثمانية شروط)

أَنْ سَقَطَتْ بِنَفْسِهِ ابَطَلَ المَسْخُ عَلَيْهَا ، وَلَـ ذَارَدُها فَلَا بُدٌّ مِنَ المَسْخِ ثِانِياً .

## فصل في المسح على الحفين

للْمُسَحِ عَلَيْهِ ثَمَانِيَةُ شُرُوطِ: الأُوَّلُ أَنْ
يَسَكُونَ جِلْداً ، فَلَا يَمْسَحُ عَلَى غَيْرِ مِ كَالِخْرَ قِ
وَنْحُوْهِا إِذَاصُنِهِتْ عَلَى هَيْمَةِ الْنُفَ إِلاَّ الْجُوْرَبَ
وَفْهُوما كَانَ عَلَى شَكْلُ الْخَفَّ مِنَ الْمُتَنَّانِ وَنَحُوهِ
مِنْ فَوْ قِهِ وَمِنْ نَحْتَهِ جِلْدُ خُرُورُ ، الثَّانَى أَنْ يَسَحُ مَلَى اللَّهُ إِلَّا يَعْمَحُ مَلَى النَّهِ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُولُولُ الللْمُلِلَّةُ اللللْمُلِمُ اللل

الارض لاما يلى باطن الرجل (جلد مخروز) لاملصق بتحو رسراس (الثانی) من أن الشروط (أن يكون) الجلد (طاهرا) أو نجسا معفوا عنه ومن المعفو عنه الحف المعمول من الكيمخت وإذا كان الشرط طهارة الجلد المصنوع خفا (فلا يمسح على النجس) غير الممفو عنه وذلك ( كجلد الحنزير وجلد المأكول المذكى أوالمذكى أصلا إذ لايطهر واحد منها بالدباغ غاية غير المذكى أصلا إذ لايطهر واحد منها بالدباغ غاية الامر أنه يرخص في استماله في يابس وماء (الثالث) من الشروط.

(أن يكون مخروزا) وإذاكان الشرط أن يكون الحنف مخر، زا (فلا يمسح عليه) الله المعلوم من السياق (إذا كان مربوطا أو نحوه) كلصقه برسراس وصمغ أو عجين حتى صار على هيئة الحنف (الرابع) من الشروط (أن يكون ساترا لحل الفرض لا ما نقص هنه فلا يصح المسح عليه وكذا) لا يصح المسح (إن كان فيه خرق كبير قدر ثلث القدم) لعدم ستره محل الفرض وأما المثقوب فيمسح عليه إن كان ثقبه صفيرا لا يمكن (٤٥) غسل ما ظهر منه وإلا لم

يمسح عليه لعدم ستره حل ال**ف**رض و لو كان أ ال من ثلث القدم لأنه يظهر فيه ما يمكن غسله فلاً يمسحطيه ولايغسله لانه لا يجتمح مسح وغسل (الحامس) من الشروط ر أن يمكن نتا بع المشي فيه) بحيث لا يكون واسعا ولاضيفا جدا (فالواسع الذي لايمكن أن يتاسم المشي فيه ) ومثله الضيق جدا ( لا يمسح عليه ) العدم استقرار جميع قدمه أو جلها في محلها ﴿ السادس )من الشروط.

S. Salahid 1

(أن يلسه على طهارة) شرعية (قلا يمسح عليه إذا لبسه وهو محدث) وكذا لايمسح عليه إذا لبسه على طهارة غير شرعية كوضوء لتبرد أو دخول على سلطان أو مسجد أو سوق أو غير ذلك بما يجوز أن يفعل بغير وضوء (ويشترط في هذه الطهارة) الجوزة للمسح على الخف وهي الطهارة الشرعية شرطان آخران أشار لاولها بقوله (أن تكون مائية فلو تيمم ثم لبسه لم يمسح عليه) وأشار إلى ثانيهما بقوله (وأن تكون تلك الطهارة كالملة فلو غسل إحدى رجليه

وأدخلها فى الحف قبل غسل الآخرى ونحو ذلك ) كتنكيس وطورت بأن قدم غسل رجليه ولبس الحف ثم تمم وضوءه ف ( لا يمسح عليه ) لآن شرط المسح عليه أن يكون بعد طهارة كلملة شرعا ومعنى وهذه الطهارة ليست كذلك (السابع) عليه أن يكون بعد طهارة كلملة شرعا ومعنى وهذه الطهارة ليست كذلك (السابع) من الشروط (أن لايكون عاصيا بلبسه) وذلك (كالمحرم غبر المضطر للبسه) أما إذا اضطر للبسهما يحيث صارا ساترين لمحل العرض فانه يحب القطع ولايمسح (أو) عاصيا لها لكن لم يضطر إلى لبسهما بتلك الحالة فانه يحب القطع ولايمسح (أو) عاصيا (بسكره كالعاق والآبق فلا يمسح (3) واحد منهما) وصحح سند

القول بأ نه يمسح وذكر ابن المرزوق ضا بطا وهو أن كل رخصة لانخنص سفر كمسح عاص بسفر وكل رخصة مختص بسفر كقصر صلاة وقطر يوم سفر فيشترط أن الميكون عاصيا به (النامن) من الشروط (أن لا يكون المبسه لمو افقة السنة ولذا لو المنرض و نحوه المنرض و تحوه المنرض و تحوه المنرض و تحوه المنروض و تحوه و تحوه المنروض و تحوه المنروض و تحوه و تحوه المنروض و تحوه و تح

وَأَدْخَلُهَا فِي النَّافِ قَبْلَ عَسْلِ الآخْرِي وَ نَحُو ُ ذَٰ لَكَ لَا يَسْكُونَ عَاصِياً لِا يُسْكُونَ عَاصِياً لِلْمُسْمِ كَالْمُسْمِ أَوْ لِسَمَرِ مِ لَهُ لِي الْمُضْطَرِّ لِلْمُسْمِ أَوْ لِسَمَر مِ كَالِمَانَ وَالْآبِقِ فَلَا بَسْمَ وَاحد مَيْنَهُما ، الشَّامِنُ كَالَمَانَ وَالْآبِقِ فَلَا بَسْمَ وَاحد مَيْنَهُما ، الشَّامِنُ أَنْ لايسكونَ مُترَ فَها المُلْسِمِ فَنَ لَمِسَهُ لِنَوْمَ الْمُسْمِوفَنَ لَمِسَهُ لِنَوْمَ الْمُسْمِوفَنَ لَمِسَهُ لِنَوْمَ الْمُسْمِوفَنَ لَمِسَهُ لِنَوْمَ الْمُسْمِوفَنَ لَمِسَهُ عَلَيْهِ مَ

من الشروط (أن لا يكون المَسْخُ وَلا يَتَوَقَّتُ بُوقَتِ وَلا بَلَامُهُ مَنْ عُهُ الْسَخُ وَلا يَتَوَقَّتُ بُوقَتِ وَلا بَلاَمُهُ مَنْ عُهُ السِم لموافقة السنة ولذا لو إلاّ أن تحصُلُ لَهُ جَنَا بَهُ ۗ أَوْ يَحْصُلُ فيه .

فحكه ماأشاراليه المصنف بقوله (فن لبسه لنوم) أى لاتقاء براغيث (أونحوه) خرق كليسه لمجرد المسح أى لمن عليه في غسل رجليسه مشقة ما بالنسبة لمسح الحف هذا معنى لبسه لمجرد المسح أى لا يمسح عليه ) وأمان إن لبسه لانقاء حر أوبرد أواتقاء عقرب أو للاقتداء به عليه الصلاة والسلام فانه يمسح عليه في جميع هذه الاغراض (تنبيه: إذا اجتمعت هذه الشروط جاز المسح ﴾ عليه (و) أيمس له حد مقدر بيوم وليلة مثلا فرلايتوقت بوقت ) على سبيل الوجوب ينتهى إليه حكم المسح وإنما يندب نزعه كل جمعة الأجل غسل الجمعة (ولا) يبطل المسح عليه و(يلزمه نزعه ويبطل المسح عليه (أو يحصل فيه من الاحوال (إلا أن تحصل له جنابة) فيلزمه نزعه ويبطل المسح عليه (أو يحصل فيه

خرق كبير ) قدر الثلث وما في حكمه كالآفل المنفتح الدى لم يصفر جدا (أو ينزع قدمه أو أكثرها إلى ساق خفـه ) وهو ما ستر ساق الرجل فيلزمه نزعه حينتُذ وببادربغسل رجليه كالمبادرة المطلوبة في الوضوء المعير عنها بالموالاة فان أخرابتدأ الوضوء ( وصفة المسح المستحبة ) هي ( أن يضع ) أيوضع ( أصابع يده البمني على . أطراف أصابع رجلة من ظاهر قدمه اليمني ويضع يده اليسرى من تحت أطراف أصابعه من بآطن خفه ويمرهما إلى السكمبين ويفعل باليسرى كذلك ) على أحد القولين المشهورين ﴿ فَصَــل ﴾ (٤٧) في الخيض ( الحيض ) لغة

خَرْقٌ كَبِيرٌ أَوْ يَنْزِعَ قَدَمَهُ أُوا كُثْرَ هَاإِلَى سَاق خُمُّهُ ، وَصِفَةُ المَسْحِ المُسْتَحَبَّةُ أَنْ يَضَعَ أَصَابِعَ يَدِهِ المُمنى عَلَى أَطْرافِ أَصَابِعِ رِجْلِهِ مِنْ ظَاهِرِ قَدَمِهِ اليُّمْنِي ، وَيَضَعُ يَدَهُ اليُّسْرَى مِنْ تَحْتِ أَطْرِ الْفِي أَصَابِمِهِ مِنْ بَاطِن خُفِّهِ ، وَخُمرٌ هُمَا الكَانُ ( مِنْ قبل مِن تحمل إِلَى السَهُمْدِينَ ، وَيَفْمَلُ بِالدُّسْرَى كَمَذُ لِكَ عَلَى أَحَد القَوْ لَيْن .

> ﴿ فَصُلُّ ﴾ الخيضُ هُوَ الدُّمُ الْخَارِجُ مِنفُسِهِ مِنْ قُبُلِ مَنْ تَحْمِلُ عَادَةً فِي مُدَّةٍ خَشْمَ عَشَرَ يوْماً فَدُونَهَمَا لِلَّي سَاعَةٍ مِنْ كَفِيرٍ وَلَادَةٍ وَلَا

الديلان واصطلاحا ( هو المدم الحارج بنفسه ) أي بلا علاج فمن عالجته قبل وقته بدراء فليس محيض ولاتحلبه الممتدةوإبما يكون ماخرج بنفسه حيضا إذا عادة )كمراهقة وصفيرة دونها يمكن حملها ولم تقطع النساء بمدمه بآن قطمن بامكان حملها أو شككن قان قطعن بعدمه فايس الخارج دم حيض وذلك كبنت ست أو سبع إلى

تسع وهو منتهى الصفر هذا بيان حقيقته باعتبار الشخض ألذى يتوقع منسه الحيض وأما وقوعه باعتبار الزمن الدى يقع فيه فله غايتان غاية فى القلة وغاية في الكثرة فغايته في الكثرة بالنسبة للعدة والعبادة معا تبدأ ( في مدة خمسـة عشر يومًا ﴾ إلى أن ينتهي إليها أي الخسة عشر يومًا وغايته في القلة من المدة المذكورة (فدونها إلى ساعة) أي جزء من الزمن ولكن هذه الغاية تختص بالعبادة وأما بالنسبة إلى العدة فلا يعتبر هــــــــــــــــــــــــــ حيضًا في بيان العدد ماكان يوما أو بعض يوم وكان خروجه (من غير ) سبب ( ولادة ولا ) سبب ( مرض ) فيا خرج بسبب ولادة يسمى نفاسا وما خرج بسبب مرض يسمى استحاضة ( فأقله لاحد له ) بالنسبة للعبادة (كأكثر الطهر ) لاحدله أيضا ( وأما آقلہ) 4 أي ( الطهر فــ) ہو ( خمسة عشريوماً ) فأقله خمسة عشر يوما ۖ وأكثره لاحدله (وأما أكثر الحيض ف. ) بو ( يختلف باخنلاف ) النساء ( الحيض ) بحاء وضمومة ومثناة مشددة جمع حائض ( فانكانت ) الحائض وهي من تلبست بالحيض ( مبتدأه ) أي لم يسبق لها حيض ولم تنقرر لها عادة فأكـثر. في حقها (إذا ) لم ينقطع عنها الدم و ( تمادت بها الحيضة ) أن تمكث ( خمسة عشر بوما ) ثم ما أتى بعد ذلك واسترسل عليها ﴿ ﴿ ٤٨ ﴾ فهو دم استحاضة فيحكم لها

مَرَضَ فأُقلُّهُ لاَحَدُّ لهُ كأْ كَثْرَ الطُّهُ . وَأَمَّا أَقَلُّ الطهْرِ فَخَمْسَةَ عَشَرَ يُوْمًا ، وَأَمَّا أَكُثْرَ′ُ بالحيض (معتادة) أي تقدم السَّا الحَيْضَةُ خَمْسَةَ عَشَرَ بَوِماً ، وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً فَإِمَّا أَنْ تَخْتَلُفَ عَادَتُهَا أَمْ لَا فَإِنْ لَمْ تَخْتَلُفِ عادتها في الحيض على نسَّق السَّفْظَهُرَتْ عَلَى عادَتِهَا بِمُلاَنَةً أَيَّامٍ مالمُ تُجاوِزْ

حيفتذ بحـكم النقاء من أ الحيض فنفذ ل وتصل وتصوم وتوطأ هذا حكم المبتدأة،رأماالممتادةفأشار إليها بقوله( وإن كانت) الحائض أي المتلبسة لهاحبض وتقررت لهاعادة فلايخلوحالها إماأن تكون واحدو إماأن تختلف وإلى | حكمها باعتبار مذاالتفصيل

أشار بقوله ( فإما أن تختلف عادتها أم لا ) فلمكل منهما وإن حَمْمَ يَخْصُهُ ( فَ ) حَمْمُهَا ( إن لم تختلف ) عَادتُهَا ( استظهرت ) أَيْأَن تَستَظهر وكَانَ حق العبارة عليه إذ الفقيه إنما يتكلم على الاحكام المستقبلة وبكون استظهارها (على عادتها بثلاثه أيام مالم تجاوز ) أىمدة عدم مجاوزة عادتها (خمسة عشر يوما) وإلا فلا استظهار فني مثل ما إذا كانت عادتها اثني عشر يوما فأقل أن تستظهر بثلاثة أيام وإنكانت عادتها ثلاثة عشر يوما استظهرت بيومين وأربعة عشر ببوم وخمسة عشر لااستظهار كما تقدم وكما يأتى للنصنف وإلى حكم المعتادةوهي التي نقدم لهاحيض وتقررت لها عادة ولكن يختلف عادتها قلة وكثرة فتارة تبكون عآدتها سبعة أيام مثلا وتارة تكون أفل من ذلك أو أكثرأشار بقوله (وإن اختلفت) عادتها (استظهرت) أي تستظهر وتبنى استظهارها (على أكثر عادتها) أي على أكثر اعتبيادها زمنا لابحيثا وقوله (كذلك) أي مالم تجاوز خمسة عشر يوما أي إن محل استظهارها على أكثر عادتها في الحيض خمسة عشر يوما والا فلا استظهار عليها (ومي في أيام الاستظهار حائض) فتمنع بما منه منه الحائض (فان تمادي بها) الدم (إلى (٤٩)) تمام خمسة عشر يوما) فما فوقها

توجيه الصلاة والصوم وعدم

القضاء وإتيان الزوج) ولا عبرة بتمييزه قبل خمسة

عشر يوما التي هي أقل

الطهروالةأعلم ﴿ فَصَلَّ ﴾

فى بيان علامات الطهر (وللطهرعلامتان)العلامة

الاولى (الجفوفوهوأن

أندخل امارأة خرقة في فرجها

فتخرج جافة ليس عليها

شيء من الدم) ولا من

الصفرة ولا من الكدرة ولايشترطجفافها منبال

الفرج إدَّ لا يخلو غالبا من

وَإِنِ اخْتَلَمْتِ اسْتَظْهَرَتْ عَلَى أَكْثَرِ عَادَيْهِمَا كَذُو عَادَيْهِمَا كَذُ لِكَ وَهِيَ فَي أَيَّامِ الاسْتَظْهَارِ حَائِضُ فَإِنْ كَادَى بِهَا إِلَى تَمَامِ خَسْمَةً عَشَرَ يُوماً فَحُـكُمْهَا حُـكُمْها حُـكُمْ الطَّاهِرِ فَى تُوجِيهِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَعَدَم الفَضاء وَإِنْهَانِ الرَّوْجِيهِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَعَدَم الفَضاء وَإِنْهَانِ الرَّوْجِيهِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَعَدَم الفَضاء وَإِنْهَانِ الرَّوْجِيهِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَعَدَم

﴿ فَصُلْ ﴾ ذَ لِلطَّمْ عَلَامَتَانِ: أَلَجْفُوفُ وَهُوَ أَنْ نَدُ خِلَ الْمَدَ أَقَحْرُ فَقَ فَى فَرِجِهَا فَتَخْرُ جَ جَافَةً لَن نُدُ خِلَ الْمَدِ أَقَحْرُ فَقَ فَى فَرِجِهَا فَتَخْرُ جَ جَافَةً لَيسَ عَلَى هَا شَيْ لَا مُن الدَّم، وَ القَصَّةُ البَيْضَا وَهِي مَا القَصَّةُ البَيْضَ كَاء القَصَّة مَا القَصَّة فَي آخِرِ الجَيْضُ كَاء القَصَّة وَهِي الجِيرُ وَ القَصَّةُ أَبْلَعُ لِلْمُعْتَادَةِ ، فَإِذَا رَأْتِ وَهِي الجَيرُ وَ القَصَّةُ أَبْلَعُ لِلْمُعْتَادَةِ ، فَإِذَا رَأْتِ الجَفْوفَ أَوْلًا انْتَظَرَتِ د

(ع - الجواهر المصنية ) الرطوبة (و) العلامة الثانية (القصة البيضاء وهي ماء أبيض رقيق يأتى في آخر الحيض) علامة على انقطاعه لآن دم الحيض يأتى أولا كدرا ثم لايزال يصفو إلى أن يصير عند انفطاعه (كاء القصة بفتح) القاف وتشديد الصاد (وهي الجير) أي ماء الجير: أي الماء الموضوع فيه الجير (والقصة أبلغ للمتادة) لها فقط وكذا لمتادتهما معا فهي أبلغ مطلقا وفائدة الابنمية أن ممتادتهما معا إذا رأتها أولا لاتنتظر غيرها وإذا رأت الجفوف أولا انتظرتها ولذا وأت الجفوف أولا انتظرتها ولذا المصنف (فإذا رأت الجفوف أولا انتظرت ) ندبا .

( القصة لآخر الوقت الختار ) بحيث يسع الطهر مع إدراك أربع ركمات الفرضر قبل قراغه هذا حـكم معتادة القصة وكذا معتادتهما معا (وأما المبتدأة في حكمها أمها (الانتنظر القصة إذا رأت الجفوف أولا) وهـذا عما لاخلاف فيه وإنما الخلاف أنها إذا رأت الفصة أولا فهـل تطهر بها أو لابد من انتظار الجفوف قولان مشهوران ( و ) يجب ( على المرأة أن تنتظر طهرها ) أي علامته ( عند النوم ) لتملم حكم ضلاة الليل ( و ) يجب عليها أيضا أن تنتطر علامة طهرها(عند) وقت (صلاة الصبح) لتملم حكم صلاة الهار وكذا يجب عليها نظره عند غير الصبح من الصَّلوات وجوَّبًا موسَّمًا عند كل صلاة إلى أن يبقى من الوتت قدر ماتفتسلُّ وتدرك الصلاة بتمامها فيجب حينئذ وجوبا مضيقا ولايجب علمها (0.)

القَصَّةَ لِآخِرِ الوَ وَتِي المُخْتَارِ ، وَأَمَّا الْمُبتَدَأَةُ وَلَا العشاء بنو الصوم لأنه ليس التَمْتُظُورُ القَصَّةَ إِذَا رَأَتِ أَلِمْهُ فَ أُوَّلًا ، وَعَلَى صَلاةِ الصُّبْحِ وَيَمْنَعُ الخَيْضُ الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ وَ الطَّلَاقَ وَمَسَّ المُصْحَفِ، وَقَرْ اءَةَ القُرْ ۚ آنَ ، وَدُخُولَ الْمُسْجَدِ ،

ولا يندب لها نظره قبل | الفجر لاحتمال إدراك من عمل السلف ولم يتقدم له سلف (ويمنع الجيض الصلاة والصوم) محمة و رجو با ولاتقضى الصلاة التي فانتها زمنه وقضاء الصوم بأس جديدمن الشارع أى دليل

دل على وجوب قضائه ولم بدل دليل على فضاء الصلاة فبقيت والوطا على أصل المنع منها لوجود الحيض (و) يمنع الحبض أيضا (الطلاق)فيحرم أن يطلقه. رَمنه وإذا وقع ونزل وطلقها في الحيض أجـبر على الرجمة إن كان الطلاق رجميا ولا تبتدىء فيه العدة بل مبدؤها من الطهر الذي بعده إذ الاقراء عندنا مفسرة بالطهر وأما من توفى عنها زرجها وهي حائض فتحسب الاربعة أشهر وعشرا من يوم الوفاة إنما يكون طلاق الحائض حراما إذاكان مدخولا بها أوكانت غيرحامل أماغير المدخول بها وكذا الحامل فلا إذ حرمة طلاق المدخول سافي الجيض مملل بتطويل العدةوفير المدخول بهالاهدةعليها وعدة الحامل وضع جملها على كل حال(و) يمنع الحيض يضا (مس المصحف رقراءة القرآن) قال برام والمشهور أسانقرا القرآن في غير المصحف (ر)يمنع الحيض أيضا (دخو ل المسجد) ولوبجنازة فلا تعتكف ولا تطوف إلا للمذر فى الدخول (و) يمنع الحيض (الوطء فى الفرج) وكذا غير الفرج بما بين السرة والركبة (و)كذا يمتنع الوطء (بعده) أى بعد انقطاع الحيض و (قبل طهرها بالماء) وكذا يحرم التمتع بما بين السرة والركبة ولومن فوق حائل بغير النظر ويباح النمتع بما زاد على ما بين السرة والركبة مما فوقهما أو أسفل منهما كاستمنائه بصدرها أو بيدها ويمنع وجود الحيض أيضا ارتفاع الحدث ولوجنابة فاذا أرادت الحائض أوالنفساء أن تتطهر من الجنابة فى زمن نزول الحيض أوفى زمن النفاس فلا يرتفع حدثها . ﴿ فَصَل ﴾ فى بيان حقيقة النفاس (النفاس) لفة ولادة المرأة لانفس الدم ولذا بقال دم النفاس والثيء (١٥) لا يضاف لنفسه فلوكانت حقيقة ما

وَالْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ ِزَمَنَ الْحَيْضِ وَبَعْدَهُ قَبْلَ طُهْرِ هَا بِالْمَاءِ .

﴿ فَصلُ ﴾ النَّفاسُ هُوَ الدَّمُ الخَارِجُ مِنَ القَّبُلِ بِسَبَبِ الولادَةِ فَيرَ زَائِدِ عَلَى سِتَينَ يَوْ .اً فَإِذَا زَادَ عَلَى سِتَينَ يَوْ .اأَ فَلْ السَّتَظُورُ ، وَحُسكُمُ فَإِذَا زَادَ عَلَى سِتَينَ يَوْ .اأَ فَلْ السَّتَظُورُ ، وَحُسكُمُ دَم النِّفاسِ فِيها يُعْنَمُهُ وَفي اقْتَضائِهِ الفُسلَ حُسكمُ دَم الخَيْضِ مُطْلَقاً ، وَاللهُ أُعْلَمُ .

أنه نفس الدم الزم إضافة الشيء إلى نفسه وذلك باطل واصطلاحا (هو الدم الحارج من القبل بسبب الولادة) معها أو بعدها لاقبلها فاليس وإيما هو حيض و هذا مبني على أن معناه القبل بسبب الولادة وأما القبل بسبب الولادة وأما فيجب الفسل ولوخرج الولد عافرا كثر النفاس ستون عافرا كثر النفاس ستون

يوما فهو (عير زائد على ستين بوما فإذا زاد على ستين يوما فلا تستظهر) بل تصير مستحاضة هذا أكثره وأما أفله فلا حد له من حيث الزمن فلا ينافى أن أقله دفعة كالحيض (وحكم دم النفاس فيها يمنه) من صحة صلاة وصوم وجميع موانع الحيض (وفى اقتضائه الفسل) أى بعد انقطاعه وفى تزتب الاحكام الشرعية عليها فتحمر ذمتها بالصلاة بحيث لو أخرت الظهر بعد انقطاعه كانت مطالبة بقضاء مأ دركت وقته من الصلاة بعد الانقطاع والحسكم بأنها طاهرة وقوله (حكم دم الحيض مطلقا) أى فى جميع صور المنظ والاقتضاء للفسل وقوله (والله أعلم) فيه تفويض الطم إلى الله وأنه اللهى بعلم الأشياء على ماهى عليه من صواب وخلماً ويأما هو فلا

﴿ البابِ الثاني في بيان متعلقات ( الصلاة ) إما من حيث الشرطية أو الشطرية وَكُمَامِن حيث الطلب على جهة السنيةُوالاستحبَّاب وإما من حيث المنع إما على جهة الافساد لكونها تؤثر خللا فيها وإما على جهة ننى الـكمال وقوله ( ومَّى أحد أركان الإسلام الحنس) محض فائدة زائدة على ماعقد له الباب وفي قوله ( الني بني هليها ) الإسلام إشارة لخر بني الاسلام على خمس أبدل منها (شهادة أن لاإله إلاالله وأن عمدا عبده ورسوله ) أي الاعتراف بأن لاإله إلاالله فلا يشترط لفط الشهادة ولا النني ولا الاثبات ولا الترتيب ﴿ ( ٥٢ ) ﴿ وَإِمَّامُ الصَّلَاةُ وَإِيَّاءُ الزَّكَاةُ وَصَوْمَ

الباب الثاني في الصلاة

وَهِيَ أَحَدُ أَرْكَانِ الإِسْلامِ الْخَمْسِ الَّتِي بُنيَ عَلَيْها: شَهَا دَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً الشهادة بن ولذا قال (والصلام) وصوم رَمَضانَ ، وَحَبٍّ بَيْتِ اللهِ الحرام ِ لِمَن أعظمها بعدالشهادتين من السَّقَطَاعَ إلَيْهِ سَدِيلًا ، وَالصَّلاةُ أَعْظُمُهَا مَدْدَ الشُّهادَ تَيْن مَنْ أَقَامَهِا فَقَدْ أَقَامِ الدِّينَ وَمَنْ تُرَكُّهَا فَقَدْ ثَرِكَ الدِّينَ ، وَلِوُجو بِهِمَا خَمْسَةُ شُروطٍ: الإشلامُ وَالبُّلوعُ وَالمَّوْلُ وَارْتِفَاعُ دَم

رمضانوجح بيتاللهالحرام كن استطاع إليه سبيلا) وفي ذكر الصلاة في ترتيب أركان الاسلام عقب الشرادتين مايشهد بفضلها على جميع الأركان بعد أغامهافة أقامالدين ومن تركها فقد ترك الدين) وسند الافضاية قولهعليه الصلاة وااسلام الصلاة عماد الدين

من أقامها أقام الدين ومن طبيعها قبو لما سواها أضيع ثم شرع الحبض في ذكر شروطها فقال ( ولوجوبها خسة شروط ) أولها ( الاسلام ) فن لم يتسم بالاسلام لانجب عليه الصلاة قعده الاسلام من شِروط الوجوب مبنى على القول بأن ألكفار غير عاطبين بفروع الشريعة ولكن الصحيح أنهم مخاطبون بها وعليه فالاسلام شرط صحة كطهارة الحدث والحبث والاستقبال وترك الكثير من الأفعال وستر العورة ( و ) الثانى من شروط الوجوب ( البلوغ ) فلا تجب على صبى وإن مراهةا وأثما تندب له فقط ومن شروط الوجوب والصحة مما (العقل) فلا تجب-على بجنون ولا نصبح منه (و) من شروط الوجوب والصحة أيضا (ارتفاع دم الحيض والنفاس) فلا تجب على الحائض ولا تصح منها وكذا النفساء بتى من شروط الوجوب والصحة معا بلوغ الدعوة ووجود ما يكفيه من الماء الطبور أو بدله من الماء الطبور أو بدله من الماء الطبور أو بدله من شروط الوجوب فله جهتان جهة كونه سببا فى الوجوب وجهة كونه شرطا فى الصحة لا كما عده المصنف (وتجب) الصلاة (بأول الوقت) المحقق دخوله فلودخل فى الصلاة مع الشك فى تحققه لم تجزه و إن تبين أبها وقعت فيه هذا إذا كان الشك قبل الدخول فها و مثله لو طرأ عليه الشك وهو فى أثنائها وأما لوطرأ عليه الشك بعد الفرغ مها فلا يضر إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها قبل دخول وقنها وأما إدا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد دخول وقنها وأما إذا تبين أنه أحرم بها بعد الفرد والمدود والمدود

او المخر ما عنه ثم مات لا يكون عاصيا إلا إذا ظن الموت لقرينة قامت عنده و ذلك كالمحبوس القصاص وجب عليه وكون الصلاة تجب بأول الوقت وجو با موسما لاينا في أن الا فضل الفذأن يصلبا أول وقما ظهرا أو غير هاصيغا أوشتا. وكذا الجاعة إلا الظهر ألستة حب

لهم تأخيرها لربع القامة لشدة الحرويستحب لهم أيمناً تأخير الهشاء قلبلا (فن جحد وجوسا) عليه أو مشروعيتها (أوشيئا من واجباتها) المنقدمة (أوشيئا من أركان الإسلام الحسة) المتقدمة (فهو كافر مرتد يستناب ثلاثة أيام فان تاب) بأن أقريما جحده على سببله (وإلا قتل) على ردته ودفن بمقبرة الكفار وماله لبيت مال المسلمين (ومن أقر بوجوبها وامتنع من فعلها) كسلا وطلبت منه كما يشعر به قوله امتنع لأن الاه مناع فرع الطلب (انتظر) أى انتظاره لإمام أو تأتبه وجاعة السلمين يقومون قامه عندة ده وققد نائبه و على انتظاره إن طلبت منه بسمة الوقت فان طلبت منه بضيقه بحيث بق منه ما يسعركمة منها لم يقتل وأمد انتظاره مع تمكر والطلب والتهديد بالضرب والنترب والتهديد بالضرب والنتل (إلى أن بدق من وقتها الضرورى مقدار ركعة كاملة) بسجد تها هذا مراده

بقوله كاملة فمنى كمالها أن تقدر له الركعة بسجد تهافلا تقدر فيها طمأنينة و لااء تدال صونه الدماء ما أمكن (فان) صلى خلى سبيله و إن (لم صل فتل بالسيف حدا) لا كفر الحلافالمن قال إنه يقتل كفراكان حديب و ابن حنبل روى أن الشافهى قال إذا كفر ته بتركها وهو يقول لا إله إلا الله في أى شيء يرجع الإسلام فقال بفعلها فقال له إن كان إسلامه يحصل بعد فعلها فتكون واقعة زمن الكفر و إن لم يترتب عليها لم يدخل بها فسكت اه و حكم من قال لا أتو حتا أو لا أغتسل من جنابة أو لا أستر عورتى لصلاة أو لا أركع بها أو لا أسجد كسلاحكم تارك الصلاة كسلاو حكم تارك الصوم كسلا بو خو الى أن يدقى من الليل ما يسع النية فان لم ينو فتل حدا و حكم من امتنع من أداء الزكاة أن تؤخذ منه كرها و ان ( ٤٥) بقتال و تقوم نية الإمام مقام نيته الزكاة أن تؤخذ منه كرها و ان ( ٤٥) بقتال و تقوم نية الإمام مقام نيته ليته

فَإِنْ لَمْ يُصُلُّ قَتُلَ بِالسَّمِفَ حَدَّاً و يُصلَّى عامِهُ خَيرُ أَهُلُ فَا لَهُ مَا اللَّهُ الْمَسْاءِ فِن أَهُلَ الفَضْلُ والصلاح و يُدُّ فَنُ فَى مَقَا بِر المُسْاءِ فِنَ و لاَ يُطْمَسُ قَبَرُ أَهُ ولاَ يُقْتَلُ بِالفَائِمَةَ و يُؤْمَرُ الصَّبِينَ عَلَى تَرْ عَلَى السَّبِينَ عَشْرَ سِنَا فِي تَرْ عَمَا ضَرْباً خَيْرَ مُبَرِّح إِذَا بَاغَ عَشْرَ سِنَا فِي تَرْ عَمَا ضَرْباً خَيْرَ مُبَرِّح إِذَا بَاغَ عَشْرَ سِنَا فِي أَنْ عَلَى الصَّافِ فَا الصَّافِ فَا الصَّلْمَ المَا المُنْ المَا المُنْ المَا المِنْ المَا المَا

(غيراً هل الفضل والصلاح ويدفن ومقابر نسلمين) وتوثه ورثته (ولا يطه سولكل قبره) أى لا يخفى أى يكره ذلك بل يسنم كفيره من قبور المسلمين (ولا يقتل بالفائنة القيلم تطلب منه أصلا أو طلبت بضيق وقتها (ويؤمر الصي بها لسبع سنين) لآن خطاب وليه بأمره منزل منزلة خطابه هو (ويضرب ضربا غير مبرح) إن عدلم أوظن أفادته و الافلايضرب إذ الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع ويضرب ضربا غير مبرح (إذا بلغ عشر سنين) فبلوغ الصي العشر من السنين يستلزم أمرين ضربا غير مبرح الحالمة المفروضة بشرط أن لا يكون مبرحا أى لا يكسر عظما ولا يهشم لحما والثانى النفرقة ينهم في المضاجع ولو بثوب واحد يحيل بينهما (فصل) في بيان الصلاة المفروضة (الصلاة المفروضة (الصلاة المفروفة السبه) والمعرو المفرب والهشا، والصبه)

و مجوعها من خصائص هذه الامة كما خصت هذه الاهة بأنهن كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر (ولكل واحدة منها وقتان) تثنية وقت وهو الزمن المقدر للعبادة شرعا أحدهما (اختيارى و)الآخر (ضرورى ف)الموقت (الاختيارى الخلور) ببتدى. (من زوال الشمس) أى ميلها عن كبد السهاء أو وسطها وينتهى (لآخر الفامة) بغير ظل الزوال إن كان هناك ظل فان لم يكن هناك ظل وذلك فى الإقليم الذى فى حظ الاستواء وهووسط الارض فلا يعتبر إلا القامة خاصة (وهو) أى آخر الفامة (أول وقت العصر) فيبتدى. أول وقت العصر الاختيارى من آخر القامة (و) ينتهى (آخره إلى اصفرار (٥٥)) الشمس) أى ظهور اصفرارها

فىالارضو الجدرانلانى عيها إذ لاترال نقية حتى عيها إذ لاترال نقية حتى المدرب) الدخرب (بغروب) جميع (قرص الشمس) دوز أثرهاوشماعها (وهو) أى الوقت الاختيارى فلا (يقدر) إلا (بفعلها بعدتحصيل شروطها) من طهارة خنوطهارة من حدث وطهارة من

وليكُلُّ واحِدة مِنهَا وقَتَانَ اخْتَهَارِيُّ وَضَرَ وَرِيٌّ الْقَامَةِ ، وَهُو أُولُ وقَتِ الْمَصْرِ ، وآخَرَهُ إِلَى القَامَةِ ، وَهُو أُولُ وقَتِ الْمَصْرِ ، وآخَرَهُ إِلَى الْقَامَةِ ، وَهُو أُولُ وقتِ الْمَصْرِ ، وآخَرَهُ إِلَى اصْفِرا رِالشَّمْسِ ، والْمُهُمَّرِ وَبِيْغُرُوبِ قُرُصِ الشَّمْسِ وَهُو مُضَيَّقٌ تَعْيِرُ مُعْتَدَّ يَقَدَّرُ بِفِيمُلُمِا بَعَدَ تَحْصِيلِ وَهُو مُضَالًا مَعَدَّ عَصْمِيلِ شَمْروطَهَا ، و الْعِشِاء مِنْ عَيْدُو مَدَ الشَّفْقِ الأَنْحَمَرِ الْمُعْرَ اللَّهُ مَلَى الأَوْلُ الأَوْلُ ، و الصَّبْح رَمِنْ طَلُوعِ الفَّجْرِ الصَّافِح مِنْ طَلُوعِ الفَّجْرِ الصَّافِح مِنْ طَلُوعِ اللَّهُ مَلَى ، والضَّرورِيُّ الفَّامِح مِنَ الْإِسْفَارِ الأَعْلَى ، والضَّرورِيُّ السَّبُح مِنَ الْإِسْفَارِ الأَعْلَى ، والضَّرورِيُّ السَّبْح رَمِنَ الْإِسْفَارِ الأَعْلَى إلى

عليه ومنسسرعورة واستقبال قبلة وماذكره المصنف هو وقت انتتاحها وأما وقت امتفادها بعد الدخول فيها فسآخره الشفق اتفاقا وفي الموطأ قرأ في المغرب بالطور والمرسلات ولايجوز النطويل بالقراء فيها إلى ما هد الشفق إجماعا ويجوز مادام الشفق (و) الوقت المختار (لله شاء) مبدؤه (من غيبوبة الشفق الآخر إلى ثلث الليل الآول) وهو محسوب من الفروب ولابن وهب أنه اطلوع الفجر (و) الوقت المختار (الصبح) مبدؤه (من طلوع الفجر الصادق) المستطير بالراء أى المنتشر ومنه قوله تعالى ويخافون يرماكان شره مستطيرا أى منتشرا وينتهى (الاسفارالاعلى) الذي يميز الشخص فيه جليسه تمييزا واشخا ( والضروري المصبح ) مبدؤه ( من الاسفار الاعلى إلى المتعلم المعالم الاعلى المتعلم المتعلم

طلوع الشمس و ) الوقت الضروري (الظهرمنأول وقتالمصر المختارإلي غروب الشمس ) هذا مفاده و لكنه خلاف المروف من أن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة فغاية ما يمكن في الجواب عنه أن يقال قوله وللظهر إلى غروب قرص الشمس أي إلى قرب الفروب وكذا يقال فيما بعده (و) الوقت الضروري ( للمصر من الاصفرار إلى وقت الغروب و ) الوقت الضروري ( للمغرب ) يبتدي. ( من الفراغ منها إلى طلوع الفجر ) (٥٦) أي إلى قرب الطلوع (و) الوتت

طُلُوع ِ الشَّمْس ، و لِلظُّهْرِ مِنْ أُوَّلِ وقْت ِ الْمَصْرِ المُخْتَارِ إلى غُرُوبِ قُرُ صِ الشَّمْسِ، و لِلْمُصَرِّ مِنَ الصلاة إلى الوقت الضرودي الإصفر أر إلى وقت الفروب، و لِلْمَغْرِبِ مِنَ الفَراغ ِ مِنهَا إِلَى طُلُوع ِ الفَجْرِ ، و لِلْمِشاءِ منْ آخِرِ ثُلُثُ اللَّهُلُ الأوَّلِ إِلَى طَلُوعِ الفَحَرِ . ﴿ تَذْبِيهُ \* مَنْ أَخْرَ الصّلاةَ إِلَى الْوَقْتِ والْكُفر) د إنماعند الشاوع النصر و ريِّ مِنْ عَيْرِ عُدْرِ أَثْمَ ، و المُذْرُ: الخَبْضُ، الكافرترغيباله في الإسلام الوالنَّمَاسُ ، والـكَمُورُ والصِّبَا ، وأَلْجَنُونُ ، والإغمام، والنُّومُ، والنِّسْمانُ. ﴿ فَصُلُّ ﴾ يَجِبُ عَلَى المُـكَأْنِ قَصَـا ٩

الضرورى للعشاء من آخر ثلثالايل الاول إلى طلوع الفجر ( تنبيه : من أخر من غير عذر أثم ) و إن كانمؤديا وتتصفصلانه بانهاأداء ( و ) منالعذر لرافع الائم (الحيض والنفاس فني الحقيقة ايس المانع من الاثم الكفربل الإسلام الذى جاء بعده لقو له تعالى قل للذين كمروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد ساف (و)

من العذر (المصبا) وانكان إطلاق العذر عليه مجازا إذ لا وجوب عليه حتى يمذر ليسقط عنه الاثم (و) من العــذر (الجنون والاغــا. والنوم والنسيان) فاذازالاالمذربان طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه أو احتلم الصبي ولم يبق من الوقت إلا مقدار الطهارة سقطت عنهم الصلاة وإذا حصات هـذه الأعذار في وقت صلاة سقطت إلا النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة إن حصلًا في وقتها ﴿ فَصَلَّ : يَجِبُ عَلَى الْمُكَلِّفُ قَصَاءُ مَا فَانَّهُ

من الصلوات المفروضة ﴾ سواء فانته سهوا أوعمدا (مرتبة) على نحوما فانته فيقضى السرية سرية وإن قضاهأ ليلا والجهرية جهرية وإن قضاها نهارا والسفرية سفرية وإن قضاها حضرا والحضرية حضرية وإن قضاها سفرا ويستشنى من قوله على نحو مافاتتهمن فانته بمرض لايقدرممه علىالقيام أصلافاذا قضاها صحيحاوجب عليه القيام في قضائها وكذا من فاتته وهو قادر على استمال الماء فيقضيها بمرض بتيمم وعكسه ولايتحرى فى النصاء أوقات النهى بل يقضى (في أي وقت كان) عند طلوع الشمس وعندغروبهاوخطبةجمعة وزمن سفر وحضر وإيما يتوقى أوقات النهى حيث يكون القضاء ناشئًا عن شك من كوتها في ذمته إذ الفضاء حينتُذ واجب عليه ابراءة ذمته حيثلابكون واثقا ببراءتها إذهى لا تبرأ إلا ببقين ولكن يتحرى في تلك الصلاة التي لم يتيقن اشتفال ذمة مهاولم أنا نشأله ذلك من الشك أوقات النهى وجوبا في المحرم وندًا في المكروه (ويجب) مع الذكر (٥٧) والقدرة (تريب الحاضرتين

المشتركتين في الوقت ) وعشاءومن كونالنرتيب واجباشرطاا بتداءودوأما مع الذكروالقدرة بحيث لزممن عدمه عدم الصحة

منَ الصَّاوَاتِ المَهْرُ وضَةِ مُرْرَتَبَّهُ فَي أَيَّ وقْتِ كَانَ الرَّفِكَ كَظْهُرُ وعصروم فرب ويَجِبُ نَرُ وَبِيبُ الحَاضِرَ تَيْنِ الْمُشْرَ كَتَمَيْنِ فَي الوَوْتِ وَإِنْ حَالَفَ أَدادَ الدَّانِيةَ أَبِدا ، و يَجِبُ تَقَدِيمُ الفَّوائِتِ عَلَى الحَاضِرَةِ

ومن وجوده وجودها لوتذكر فيأثناء الصلاة الثانيهأنه لم بؤدا لأولىمن المشتركتين كان الحسكم بطلان الثانية ووجوب إعادتها أبدا بعد أن يؤدى الأولى وحيث كان النرتيبواجياشرطا ابتدا. ودواما (فان خالف) هذا الترتيب فهاوجب فيهوجوبا شرطاسوا. خالف في الابتداء أو تذكر في الاثناء أنه لم يؤد الآولى من المشتركتين أدى الأولى و( أعاد الثانية أبدا ) لتركه ما هو واجب على جمة الشرطية و[نما يثبت هذا الحسكم وهو وجوب الترتيب وجوبا شرطا بين المسركتين مادام الاشتراك مينهما فان ارتفع الاشتراك بأن صاق الوقت عن فعلهما مجيث صار الباق منه لايسع إلا الاولى فقط فلا اشتراك فلا ترتيب علىجهة الشرطية بل الترتيب بينهما كهو بين الحاضرة ويسير الفوائت الذي أشار إليه المصنف بقوله ( ويجب تقديم ) يسير (الفوائت على الحاصرة) وجو باغير شرط وهوما يلزم من وجوده رفع الإثمو الزمهن عدمه الإثم مدًا إذا لم بلز م على تقديم يسير الفوائت على الحاضرة خروج وتمت الحاضرة بل (وإن) لزم من تقديم يسير الفوائت عليها خروج وقتها أى الحاضرة فان نزل وقدم الحاضرة على يسير الفوائت أعاد الحاضرة ولو وقت الضرورة ولوكانت مفربا صليت فى جماعة أو عشاء بعد وتر ويثبت هذا الحكم للفوائت من وجوب تقديمها على الحاضرة وإن خرج وقت الحاضرة (مالم تزد) أى مدة عدم الزيادة (على خمس صلوات فان زادت عليها) أى الحس صلوات (على أحد القولين) أن يسير الفوائت حمل صلوات (أر) لم تزد (على الاربع على الشهور الآخر) أن يسير الفوائت أربع صلوات وجواب قوله فالززادت عليها الح (قد، ت الحاضرة) و فحوى الجواب قتفير الحدكم فنقدم الحاضرة (٥٨) وجوبا (إذا حتاق وقتها) فان لم

ولأنْ خَرَجَ وقْتُ الخَاضِرَةِ مَالَمْ تَنِ دْ عَلَى خَسْ صَلَّواتٍ ، أَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهَا عَلَى الْمَشْهُورِ الآخرِ المَشْهُورَ بْنُ أَوْعَلَى الأَرْبَعِ عَلَى المَشْهُورِ الآخرِ قُدُّ مَتِ الخَاضِرَةُ إِذَاضَاقَ وقَنْهُا ، و مَنْ ذَكرَ فَائِنَةً فَى وقَتْمِيَّةً يَجِبُ ثَرْ تَلِيهُما مَعَهَا الإِنْ كَانَ قَدُّا قَطَعَ مَالَمْ يَعَقَدُ هَا ضَمَّ إِلَيْهَا مَعَهَا الإِنْ كَانَ رُكْبُدَيْهُ إِلِنْ عَقَدَ هَا ضَمَّ إِلَيْهَا أَخْرِى وَخَرجَ عَنْ شَفْعٍ ، و إِنْ كَانَ إِمَاماً يضق و قت الحاضر و قدمت الفائنة (ومن ذكر فائنة في و قتية يجب تر تيبها) أي الف ثقة بأن كانت يسيرة كما و تفصيل أو له ومن ذكر الحقولة (فان كان فذا قطع مالم يعقد ركوة بوضع بديه الركعة هذا كالركعة في الجمعة و الحاسات و المحاسلة الركعة هذا كالركعة في الجمعة و الحاسة في الجمعة و الحاسة في الجمعة و المحاسبة المركعة هذا كالركعة في الجمعة و المحاسبة المركعة هذا كالركعة في الجمعة و المحاسبة المركعة و المحاسبة و الم

الاعدار فلابدأن تسكون كاملة بسجدتيها فلا تتحقق بجردوضم اليدين على قطع الركبتين كما هو مفاد المصنف ومفهوم مالم يعقد ركعة قوله (فان عقدها) بسجدتيها على المدهب لاعلى فاد المصنف فالحكم ما أفاده بقوله (ضم إليها أخرى وخرج عن شفع) ويجعلها نافلة ولايتمها شفعا بنية الفرحية ولوصبحا وإيما أمر بالتمادى بعد عقد ركعة لان عقدها يؤكد حرمة الصلاة ولأن الحزوج من الصلاة بركعة لايحسن فأمر بالتمادى إلى صورة الفل وهوركمتان هذا حكم الفلو أما حكم الإمام إذا تذكر فائنة فى وقتية فأشار إليه بقوله (وإنكان إماما) أى وإنكان من تذكر فائة فى حاضرة إماما فيجرى فيه النفصيل الذى ذكره فى الفد من كونه يقطع إذا لم يعقد وكمة ويتمادى إن

عقد ركعة ويتمها شفعا بنية النفل ولا ينصرف عن ركعة لعدم حسن ذلك فقوله المصنف (قطع ولايستخلف) مقيد بما إذا لم يعقد وكعة (و) إذا قطع الإمام في الحالة التي يسوغ فيها القطع فا يمنري ذلك) القطع (لصلاة المأومين) الذين لا فائمة عليهم فاذلم يذكر الإمام إلا بعد فراغ الو فتية ندب له بعد صلاة الفائمة إعادة الو فتية في الوقت وكذا يندب المأومية أيضا (وإن كان) من تذكر الفائمة في الحاضرة (مأموما تمادي مع إمامه) وجوبا وحرم عليه قطع الصلاة (فإذا فرغ) من الصلاة (صلى ماذي مع إمامه) ولي حرم عليه قطع الصلاة (فإذا فرغ) من الصلاة (صلى ماذي اله الإعادة (فالوقت) ولو الضروري فاذا حاذي الفراغ من الصلاة الى أمر المام خروج الوقت فلا إعادة عليه (فإذا) (٩٥) كانت الصلاة الى أمر بإعادتها الوقت فلا إعادة عليه (فإذا)

قَطَعَ وَلاَ يَسْتَخُلُفُ وَيَسْرِى ذُلِكَ لِصَلاقِ صَلاها كَا هَى ظَهِراً وَإِنْ الْمَا عُمْ مِنْ الْمَا عُمْ مَا مَا ذَى مَعَ إِمامِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عُمْ يُعْمِيدُ مَا صَالَى مَعَ إِمامِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أيضا مع إمامه إذا تذكر عاضرة بجب

ترتيبها معها شرطا بأن كانتا مشتركتين وإنما وجب عليه التمادي لكونه من مساجين الإمام تجب متابعته ويحرم عليه الخروج عنه ولكن الإعادة في هدئه الفرع واجبة لماعلمت من أن الترتيب بينها شرط في الصحة ( تغبيه سيأتي ) في فضل سنن الصلاة (أن عقد الركمة عند) الإمام عبد الرحن (ابن القاسم هو رفع الرأس من الركوع) لا بحرد الانحناء ووضع اليدين على الركبتين كا يقول الإمام أشهب (إلا في مسائل مذكورة في الطولات) فيتفقان فيها على أن عقد الركمة محصل بمجرد الانحناء ووضع اليدين على الركبتين والمك المسائل هي توك سراوج موضعهما وتقديم السورة على أم القرآن وتكبير عيد وسجدة الماوة وذكر بعض صلاة وإقامة مغرب عليه وهو بها والله أعلى .

في مَسَائِلَ مَذْ كُورَةٍ فِي الْمُطُوِّلَاتِ .

﴿ فَصَلَ : يَحْرِمُ عَلَيهُ ﴾ أَى المُسكَلَفُ (صَلَاةُ النَفُلُ) وحيث أُريد به ماقابل الفرائض الحسن فيشمل الجنازة ولو على القول بأنها فرض كفاية لآن لها شها بالمندوب من حيث إنها جائزة الرك ويتعلق المنع به ( عند طلوع الشه س وعند غرو بها وعند خطبة الجمة وعند ضيق الوقت ) الاختيارى والضرورى سيان (أو بعد خرو جه) أى الوقت ولكن هذا مقيد ( لمن عليه فرضر ) ويمنع أيضا عند ابتداء إقامة لراتب مسجد وأجازمه المنحمى إلاأن تقام الصلاة إلاركمتي الفجر واشفع الوتر وإلاالورد مسجد وأجازمه النوم إذا لم يحف ( ٦٠) فوات الجاعة وفعله قبل الإسفار الذي غلبه عنه النوم إذا لم يحف ( ٦٠) فوات الجاعة وفعله قبل الإسفار

﴿ فَصُلُ ﴾ يَحَوَّمُ عَلَيْهِ صَلَاهُ النَّفْلِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرويِهَا وَعِنْدَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَعِنْدَ خُطْبَةِ لِلْمَاثُ عَلَيْهِ وَعِنْدَ خُطْبَةِ لِلْمَاثُ عَلَيْهِ وَرَضُ ، وَيُسكر هُ بَعَدَطُلُوعِ الفَحرِ الفَحر الفَحر

والاجنازة وسجود للارة فيجوزان قبل صلاة الصبح وقبل الإسفار وكرها فيه ومحل كراهة الجنازة في والا وجب وتستمر الكراهة فيا ذكر ( إلى الكراهة فيا ذكر ( إلى على طلوعها إلى جهة السهاء في وقدره أننا عشر شهرا (و) يكره النقل (بعد فرض عصر)

لا بعد دخول وقته وقبل صلاته فلا كراهة وتستمر الكراهة (إلى أن فسل تصلى المغرب) ويستثنى من وقت الكراهة حال الطاوع وحال الفروب فانهما وفتا حرمة لاكراهة كما يؤخذ من عموم كلام المصنف (و) يكره (عند أكمان الجمة للجالس) وأما القادم عنده والمتثفل قبل الآذان واستمر إليه فلا كراهة وبحل الكراهة للجالس إذا كان بمن يقتدى به وإلا فلا (و) يكره النفل (بعد فرض الجمة في مصلاها) أى الجامع الذي صلاها فيه وتنتنى الكراهة إذا خرج من المسجد ثم عد إليه فله أن يصلى ما شاء من النفل (ولا تكره) النافلة (عند الاستواء) قبل عمل الشمس عن كبد السماء وقطع وجوبا عرم بوقت نهى تحريم وقطع ندبا عرم عيل الشمس عن كبد السماء وقطع وجوبا عرم بوقت نهى تحريم وقطع ندبا عرم

بوقت نهى كراهة إذ لا ينقرب إلى الله تعالى بما نهى عنه أحرم كل عمدا أو سهوا أو جهلا ثم تذكرالساهى فيها أو علم الجاهل أنه فيوقت نهى وإذا قطعا ما أحرما به به فلا قضاء عليهما لانهما فعلا ما أمرا به في فصكم (الآذان) أى فعله لأن الآذان عبارة عن الكلمات ولا يتعلق بها حكم لأنه إنما يتعلق بالافعال وحكه أنه (سنة) كفاية لفرض عينى وقتى اختيارى ولو جمعة خلافا بان قال بوجوب الآذان الثانى فعلا ويسن كفاية (في المواضع التي العادة أن يحتمع الناس بها) أى الآذان الثانى فعلا وبسن كفاية (في المواضع التي العادة أن يحتمع الناس بها) أى فيها (كالجوامع والمساجه) ولو (٦١) تلاصقت أد تقاربت ويدخل فيها (كالحوامع والمساجه) ولو

في التلاصقين مالداكان أحدهما فوق الآخر ويدخل أيضا المنالد للاصقين مالوكان فيه واقتسموه وضربوا مؤذن واحدولا إمام واحد وإن كان لا يجوز لهم أن يقتسموه لان ملكم قد ارتفع عنه وحكمه في المصر أنه فرض كفاية و يحرم الإعلام واصطلاحا (الإعلام وقت الصلاة

﴿ وَصَلَّ ﴾ الأَ ذَانُ سُنَّةٌ فِي المَّوَاضِعِ التِي المَّادَةُ أَنْ مُحِتَمِعِ النَّاسُ بِهَا كَالْحَوَامِعِ وَالمساجدِ وَهُوَ اللَّهِ الْمَادَةُ أَنْ مُحِتَمِعِ النَّاسُ بِهَا كَالْحَوَ امْعِ وَالمساجدِ وَهُوَ اللَّهِ الصَّلَةِ المَهْرُ وَضَةَ الْاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ مَ اللَّهُ أَكْبَرُ مَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمَلْعِلَى الْمَلْعِلَمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَلِي عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْلِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

المفروطة ) عينا (بالآلفاظ المشروعة) الواردة في السنة (وهو) أي الآذان أي جمله الواردة في السنة يشترط فيها الرتيب هكذا ( الله أكبر . الله أكبر ) أي كبير أي عظيم فليس أفمل التفضيل في بابه إذ لا عظمة حقيقية لفيره تعالى ( أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله شهرجع ) الشهادة بين استنانا وليس هو بركن كما ادعاه الآبي وبني عليه بطلان الآذان بتركه ويكون ترجيع (الشهادة بن بهصوت (أرفع من صوته) بهما (أولا ثم) بعد ترجيع الشادة بن على الفلاح الله أكبر

الله الله إلا الله . ويزيد فى أذان الصبح بعد قوله على الملاح الصلاة خير من النوم مرتين ) والمذهب أن محلهما بعد قوله حى على الملاح وقال أبو حنيفة لايقوله إلا بعد فراغه من الآذان والحجة لذا مافى أبي داود أن أبا محذورة قال النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الآذان فذكر الآذان وقال بعد قوله حى على الفلاح قان كانت صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر (ولا يجوز) أي يحرم (أن يؤذن اصلاة من الصلوات الحس حى الجمعة قبل وقتها ) وأعيد فى لوقت كالصلاة أيضا ان وقعت قبله ( 77 ) وأشار بقوله حتى الجمعة المرد على

لا إِلهَ إِلاَ اللهُ ، وَ بَرْ يِدُ فِي أَذَانِ الصَّبْحِ فِيهُ وَ لِهِ َ عَلَى الْفَارِحِ ، الصَلَاةُ - يَرْ مَنَ الدَّوْمَ مَرَ تَنَيْنِ ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُوَذَنَ لِصَلاةٍ ، نَ السَّوْ أَنْ يُوَذَنَ لِصَلاةٍ ، نَ الصَّوَاتِ الخُمْسِ عَنِي الْجُمْهَ قَدْلُ وَنَ لَمَا فِي السَّدْسِ الصَّبْحِ وَ فِإِنَّهُ يُسْتَحَبُ أَنْ يُو ذَنَ لَمَا فِي السَّدْسِ الصَّبْحِ وَفِإِنَّهُ يُسْتَحَبُ أَنْ يُو ذَنَ لَمَا فِي السَّدْسِ السَّبْحِ وَفِإِنَّهُ يُسْتَحَبُ أَنْ يُو ذَنَ لَمَا فِي السَّدْسِ اللَّهِ فِي اللَّهُ وَيَلْ اللَّهُ وَيَلْ اللَّهُ وَيَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْ اللَّهُ وَيَلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيُلْ اللَّهُ وَيُلْ اللَّهُ وَيُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُوالِمُ الللللللْمُولِمُ اللللللْمُ

ابن حبيب القائل بأن الجمعة يؤذن لها قبل الزوال ولكنها لا تصلى إلا بعده وإنما استنى من عدم جواز مسلاة الصبح فانه يستحب أن يؤذن لها في السدس الإخير من الليل قبل طلوع الفجر) لورود دليل خاص فيها فني الموطامن حديث أن رسول الله صلى الله علمه وسلم قال إن بلالا

ينادى بليل فكلوا واشر بواحى ينادى ابن أم مكتوم وإجماع باء أهل المدينة على ذلك خافا عن سلف متواتر (ثم يؤذن لها ثانيا عند الوقت) وهوانصداع الآفق بالضياء المستطير أى المنتشر (ويستحب المنفرد إذا كان مسافرا أن يؤذن لحديث أبي سعيد) الحدرى فقد روى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال له إنى أراك تحب الغنم والبادية فاذاكنت فى غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالمنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولائي، إلا شهد له يوم الفيامة والحسكة فى هذه الشهادة مع أنه يقع عند عالم الفيب والشهادة إشهار المشهود يوم القيامة بالفضل و علو الدرجة ( تذبيه : وليحذر المؤذن من مد

ياء أكبر) أى مدباء أكبر الواقعة فى جملة الله أكبر (و) ليحذر من مد همزة (أشهدو) من مد همزة الهظ (الجلالة) لانه يصبر مستفهما فتضيع فائدة الحبر وهو الاعتراف بعظمته سبحانه وآعالى من جملة الله أكبر والإقرار بوحدانيته سبحانه من جملة أشهد أن لا إله إلا الله (و) ليحذر (من الوقف على) الهاء من (لاإله) لما فيه من الاشعار بننى الالوهية وهو كفر (ومن ترك إدغام الدال فى الراء من محمدا رسول الله) لأنه لحن خنى عند القراء (ومن فتح اللام من رسول الله) لأنه لم يغير عمد ولم يأت بخبر

انوالظاهر أن هذا إذالم يلاحظ أن الحبر محذوف وأما إذا لاحظ أن الحبر المهدأن محدوف والتقدير أشهدأن شهادة بالرسالة قطها من حي على الفلاح ) لمتوفو المقدود ( ويكون المقصود ( ويكون المقصود ( ويكون المخيد مد مفرط ولا تمطيط) أي مفرط ويكون (موقوفا) أي (غير معرب) بل يكون (ساكما معرب) بل يكون (ساكما

باء أَ مُرُ وَأَشْهَا ُ وَالْجِلَالَةِ ، وَمِنَ الْوَقْفِ عَلَى لَا إِلَّهَ وَمِنَ الْوَقْفِ عَلَى لَا إِلَّهَ وَمِنْ الْوَقْفِ عَلَى لَا إِلَّهَ وَمِنْ ثُمِحُمَداً رَسُولُ اللهِ وَمِنْ فَخْمَداً رَسُولُ اللهِ وَمِنْ فَخْمَداً مَنْ حَلَى الصَلَاةِ وَمِنْ ثَرَ لَهُ مَنْ كَى عَلَى الصَلَاةِ وَمِنْ ثَرَ لَهُ اللّهَ عَنْ حَلَى الصَلَاةِ وَمِنْ ثَرَ لَهُ اللّهَ عَنْ مَنْ حَلَى الصَلَاةِ وَمِنْ ثَرَ لَهُ اللّهُ عَلَى الفلاحِ وَيَكُونُ الأَذَانُ مُتَرَسِلًا مَنْ غَيْرِ مَدْ رَفِّ الفلاحِ وَيَكُونُ الأَذَانُ مُتَرَسِلًا مَنْ غَيْرِ مَدْ رَفِّ الْمَعْ مَنْ عَلَى الفلاحِ وَيَكُونُ الأَذَانُ مُتَرَسِلًا مَنْ عَلَى الفلاحِ وَيَكُونُ الأَذَانُ مُتَرَسِلًا مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ عَيْرَ مَهُما ، مُتَوالِيمًا بِعَنْ مَنْ عَيْرَ مَهُما ، كُوتُ كَذَيرَ مَنْ عَيْرَ هُما ، وَيُهُمْ اللّهُ هَا وَكُونُ اللّهُ الْمَا مَنْ عَيْرَ مَهُما ، وَيُعْمِرُهُ اللّهُ هَا وَهُو مَنْ عَيْرَ مَنْ عَيْرَ مَنْ عَيْرِ مَنْ عَيْمِ مَنْ عَيْمِ مَنْ عَيْرَ مَنْ عَيْرَ مَنْ عَيْرَ مَا مَنْ عَلَى الشَهْادَةَ وَمَنْ مَنْ غَيْرِ مَا مَنْ عَيْرَا مِنْ عَنْ مِنْ عَيْمِ مِنْ عَيْرَا مِنْ عَيْرَا مِنْ عَيْرَا مِنْ عَلَى الفَلْمُ اللّهُ ال

(متواليا بحيث لايتخلاء سكوت كـثير ولا كلام) وتقييد السكوت بكونه كـثيرا دون الـكلام يشمر بأن الـكلام يكره مطلقا كـثيرا كان أو قليلا وأما السكوت فلا يكره إلا إذا كان كثيرا (سواء كان) الكلام (سلاما أوردا) ولو باشارة (أوغيرها أى غير السلام والرد وذلك كتشميت عاطس ( ويستحب لمن سمعه ) أى الآذان الفرض أو السنة أو المندوب لا الحرم أو المكروه فيحرم الأول ويكره الثانى (أن يحكيه إلى آخر الشهادتين من غير ترجيع ) إلا إذا فاته ساع الشهادتين أولا فيستحب له حكاية الذذان وأنه لمنتهى الشهادتين فقال:

(ولوكان في صلاة نافلة) قان حكى مازاد على الشهادتين صحت إن أبدل الحيملتين مجوقاتين وإلابطلت إن قالها عمدا أو جهلا لاسهوا وحكاية لفظ الصلاة خبر من النرم بيطل حتى النفل لآنه كلام أجني من الصلاة و تسكره حكاية الآذان في الفريضة أصلية كنذورة ويحكيه بعد فراغ منها (ويشترط في المؤذن شروط صحة وشروط كال فشروط الصحة ) أربعة (أن يكون مسلما) فلا يصح من كافر بتي ماإذا أذن المحافر هل يكون بأذانه مسلما أم لا فن يقول إن الشرع منوط بالظاهر يحكم السلامه عجر دنطقه بالشهادتين ومن يحكم بعدم إسلامه يقول إن النية شرط للاسلام وهو حين نيته الآذان لم ينو الاسلام إه ومن شروط الصحة أن يكون المؤذن (ذكرا) فلا يصح من امرأة (بالغا) (ع) لا من صي عميز إذ غير المميز كالعدم فلا يصح من امرأة (بالغا) (ع) لا من صي عميز إذ غير المميز كالعدم

وَكَوْ كَانَ فِي صَلَاةِ نَافِلَةٍ ، وَيُشْتَرَ طُ فِي الْمُؤَذِّنِ شُر وطُ صِحَّةٍ وَشُر وطُ كَالَ . فَشُر وطُ الصَّحةِ أَنْ يَسَكُونَ مُسْلِماً ذَكُواً بِالْفَاعاقِلاَ ، وَشُر وطُ النَّحَمالِ أَنْ سَكُونَ عَدَ لاَعار فَأَ بِالاَ وَفَاتِ صَيَّتاً مُتَطَهِّ اَ قَائِماً مُسْتَقَبْلِ القِبْلةِ الإلاِلْمِ شَمَاعٍ ، وَأَنْ لايسكونَ قَدْ صَلّى تِنْكَ الصَّلَاةِ الذي أَذَّنَ لَمَا .

فلا دخول له في موضوعنا مالم يعتمد الصبي المميز في أذا أن على أذان بالغو إلا صح (عافلا) فلا يصح من بحزون (و) أما (شروط لكون عدلاعار فا بالاوقات يكون عدلاعار فا بالاوقات نديه وكونه (متطهرا)أى

مترضاً ويكره الآذان عن ليس على طهارة وكونه (قائما) فيكره أركد الاستدبار الآذان من الجالس إلا لهذووكونه (مستقبل الفبلة إلالإسباع) فيجرزله الاستدبار ولو يحميع بدنه وقيل يديروجه فقط يمينا وشهالا الإسباع مع بقاء بدنه للقبلة (ومن) شروط السكال (أن لا يكون قد صل تلك الصلاة التي أكان لها) فيكره أذا له بعد صلانه وظاهره الكرامة مطلقا أى كان ذلك في المسجد الذي صلى فيه تلك الصلاة الحكان في فيه تلك وعبارة الحظاب صرحت بالمنع فيها إذا كانت الإعادة في نفس المسجد الذي صلى فيه تلك الصلاة أبي عنالفة للاطلاق الذي هو ظاهر مصنفنا إلاأن يؤول المنع في كلامه بالسكر أمة في بيان حكم (الإفامة) وحكمها أنها (سنة) عين لبالغ يصلى فريضته وإن قضاء إلا لخرف فوات وقت اختياري أوضروري بفعلها فلاتسن بل يجب تركها

محافظة على الوقت وفى المنطاب يندب أن يكون المقيم متطهرا وقائما ومستقبلا وفيها نقل عن ابن عرفة أن الوضوء شرط فيها بخلاف الآذان ولعل وجهه أن اتصالها بالصلاة صبرها كالجزء منها ولائها أوكد بدليل سنيتها فى حق المنفرد دون الآذان فندوب ويوانق ذلك قول المدونة لا بأس بأن يؤذن عبر متوضى. ولا يقيم الامترضا الموضوء فيها لانها (أوكد من الآذان) مذاجزء علة وتمام العلة قوله (لانصالها بالصلاة) ولكون الاتصال من تمام العلة قال (وإن تراخى) وكان الأولى فان تراخى (ما بينهما) (70) أى الإفامة والصلاة (بطات

الإقامة واستؤنفت) وفي إعادتها لبطلان صلاتها مطلقا طال الآمر بين البطلان والشروع أولا أو إنطال قولان (وقال ابن كذانة من والشهور صها (فالا-تياط) مراعاة لقول ابن كذانة وألا يتساهل وفي الإتيانها ولا يتساهل أو رام بعدها (وعذا) الحكم وهو سنية الإقامة أابت

أَوْ كَدُمْنِ الأَذَانِ لِا تُصالِماً بِالصَّلاَةِ وَإِنْ ثَر اَخِي مَا بَيْنَهُما طَلَبَ الْإِفَامَة وَاسْتُوْ فِفَتْ، وَ قَالَ ابْنُ مَا بَيْنَهُما طَلَبَ أَمُنَا لَهُ وَالْسَتُو فِفَتْ، وَ قَالَ ابْنُ كَنَا فَهَ مَنْ ثَرَ كَمِاعَدُ أَبَعَلَمَتْ صَلاتُهُ فَالاحتياطُ أَنْ يُحْتَر سَعَلَى الإِنْهَانِ بِهِ وَلا يَقَساهَلَ فَى ذُلِكَ وَهُذَا فَى حَقَ الرَّجُلِ، وَأَمَّا المَر أَةُ فَالإِقَامَةُ فَى حَقَّها مُسْتَحَبَّهُ سِرًّا وَإِنْ لَمْ تُقِم فَلا إِنْهُ أَنْ مُعَلَمُا وَلَا إِنَّهُ أَنْ مُحَمِّداً وَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا لِللهِ إِلاَ اللهُ أَنْ مُحَمِّداً وَسُولُ اللهِ ، وَلَهُ أَنْ مُحَمِّداً وَسُولُ اللهِ ، حَلَي الطَلاحِ ، قَدْ قَامَتِ حَلَي الفلاحِ ، قَدْ قامَتِ حَلَي الفلاحِ ، قَدْ قامَتِ

( ٥ - الجواهر المصنبة ) ( ق حق الرجل . وأما المرأة فالإقامة في حقها مستحبة ) ذا صلت وحدها فان صلت مع رجال اكتابت باقاستهم وسقط عنها بدب الإقامة و كونها ( سرا ) مستحب على حدثه فتأتى بمستحبين إن أفا تت سرا ( و ) حيث كانت الإفامة في حق المرأة لا حكم لها إلا الاستحباب وليس في تركه اثم فاان لم تقم ) بأن تركت الإقامة ( فلا أثم عابها ) إذ لا يترتب الإثم على ترك استحب ( ولفظها ) أي الإقامة من حيث هي أي لا يقيد كون المقيم ذكرا أو أثني (الله أكبر الله الراشد أن الها الهلا على الفلاح قدقا من

الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) وقول المصنف ( وما ذكر ناه من إفراد الإقامة ما عدا التكبير ) أى إلا التكبير في أولها وآخرها (فأنه مثني هو المشهور) تمبيد لفوله ( فإن شفع غير التكبير ) حتى قد قامت الصلاة ( لا تجزئه الإقامة ولا يتكلم ) المقيم ( في ) حالة (الإقامة) أى يكره له ذلك ( ولا يرد على من يسلم عليه ) لا إشارة ولا لفظا أى يكره له الرد مطلقا سواء كان بالإشارة أو بالكلام ( والمصلى مخير بين أن يتوم ( ٦٦ ) للصلاة حال الإقامة أو بعدها ) ولو

الصلاة ، الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وما ذكر "ناه من إفراد الإقامة ماعدا الله ، وما ذكر "ناه من إفراد الإقامة ماعدا التمكير فإنه ممهني هو المشهور"، فإن شَهَع غير التمكير لاتُحر ثه الإقامة ولا يتكلم في الإقامة ولا يتكلم في الإقامة ولا يتكلم في الإقامة ولا يتكلم في المن أن يقوم للصلاق حال الإقامة أو بهد ها . المن أن يقوم للصلاق حال الإقامة أو بهد ها أو المخروة الما الخبث عن التهو والمبد والمناق المن المنداء ودواماً وطهارة أراد على المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق الله أن المناق الم

أطاق القيام حالها والله أعلم ﴿ فَصل : شرائط الصلاة أرَبِعة ﴾ أولهـا ( طهارة الخبث عن الثوب والبدن والمـكان ابتداء ودواما) فالصحة منوطة يرفعحكم الخبثعن الثوب والبدن والمكان فلانصح الصلاة إلابرفع حكم الخبث عنها فأى واحدمنهما كان متلبسا بالخبث سواء كان في ابتداء الصلاة أرفى أتنائها كان ما نعامن الصحة وأشار إلى الشرطالثاني بقوله (وطهارة الحدث ابتدا. ودواما) وهذا الشرط يجرى (في

كل مسلاة ) لا فرق بين صلاة (ذات ركوع وسجود و) صلاة من الأغير ) ذات الركوع والسجود أي مفايرة ا(با ) كجنازة وسجدتى سهو وتلاوة (و) الثالث من الشروط (ستر العورة) لمسكلف (بكثيف بمثلثة أي غليظ) أي لا يظهر منه البدن ولسكنه يحدد العورةلوقته فتكره الصلاة لا يظهر منه البدن ولسكنه يحدد العورةلوقته فتكره الصلاة به وتعاد في الوقت ثم شرع في بيان العورة فقال (وعورة الرجل) مع مثله بالنسبة للفطر وكذا بالنسبة للصلاة أيضا إذ السكلام في تحديد العورة المخففة بقريئة قوله

(من سرته إلى ركبته) إذ المفلظة منه ايست كذلك وإنما هي السوأتان فهي من المقدم الذكر والآنثيان ومن المؤخر ما بين اليتيه فن صلى كاشفا شيئا من ذلك أى من العورة المغلظة أعاداً بداحيث كان عامداقاد والاناسيا أوعاجزا فني الوقت (وعورة المرأة الحرة مع) رجل (أجني) مهامسلم بالنسبة للنظر (جميع بدنه الالالوجه والكفين) وكذا بالنسبة للصلاة أيضا فتصح صلاتها بكشفهما وللآجني روبتهما الالحوف فتنة أو قصد لذة فيحرم (و) الرابع من الشروط (استقبال القبلة) مع الآمن والقدرة فلمريض الذي لا يمكنه التحول ولا التحويل والمربوط ومن تحت الهدم لايشترط في حقهم الاستقبال وبحب على من بمكة وما في حكم المحيث تمكنه المعاينة استقبال عن سمته وأما من عن سمته وأما من عن سمته وأما من

بغير مكة وما لحق بها فيكفيه استقبال جهتها فقط و تعتبر مرطية الاستقبال في كل حالة الالتحام) الحرب المشاقا و ركبان فلا يكون الاستقبال شرطا كما لايشترط ترك الاقعال بل يجوز طعن وركض دابة وإنشاد شعر وإساك ملطخ بدم (و) إلا

مِنْ سُرَّنِهِ إِلَى رُكْبَته ، وَمَوْرَةُ الْمَرْأَةُ الْحَرَّةُ مَمَ أَجْنَبَيَ جَمِيعُ لَدَ مِهَا إِلاَّ الوَجْهَ وَالسَكَفَيْنِ ، وَاسْتِقْبالُ القَبلةِ إِلاَّ فِي القِتَالَ حَالة الاِلْتِحام ، وَفِي النَّافِلةِ فِي السَّفَرِ المَّبيح لِلْقَصْرِ الرَّاكِ وَفِي النَّافِلةِ فِي السَّفَرِ الْمَبيح لِلْقَصْرِ الرَّاكِ وَفِي النَّافِ وَمَنْ صَلَّى إِلَى خَيْرِ القَبلةِ نَاسِيًّا فَلَمْ يَعْلَمُ حَتَى فَرَانَ صَلَّى إِلَى خَيْرِ القَبلةِ وَجَاءً فَى ذَلِكَ خِلافٌ وَكَذَا إِنْ كُلْ جَاهِلاً أَوْ عَامِداً .

(قالنافلة) وانوتراوأحرى بالجوازركمة الفجروسجود التلادة والمكن تمتبر هذه الرخصة (فى السفر المديح للقصر للراكب) وكو بامعتادا لدابة تركب عرفالالماش ولانحول وجهه جهة دير الدابة أو جنها حيث لم يكن وكوب الجنب عرف قوم و الاصح (ومن صلى إلى غير القالمة ناسيا) لجهتها أو لحدكم الاستقبال (فلم يعلم حتى فرغ من صلاته أعاد أبدا وجاء فى ذلك خلاف ) ووضوعه إذا تبين له ذلك بعد الفراغ وكان فى الفرض لاإن تبين فيها فتبطل ويعيد أبدا ولا النفل فلا إعادة (وكذا إن كانجاهلا) جهتها ولم يعلم حتى فرع من صلاته هل يعيد أبدا أو فى الوقت خلاف وغل ذلك فى قبلة الاجتهاد والتخيير وأما من بمكة أوالمدينة أوجامع عمروبا لفسطاط وغل ذلك فى عدم الاستقبال فى عدم الاستقبال

فصلافه باطلة اتفاقا ﴿ فصل : قرائض الصلاة ﴾ أى أركانها التى تتقوم وتتعقق وتتكون عنها هو يتها الحارجية (أربعة عشر) خبر عن قوله فرائض الصلاة . الفريضة (الأولى تكبيرة الإحرام الحكل مصل) فهى لازمة الحكل من أواد الدخول في حرمات الصلاة إماماكان أو مأموما أو فذا (ولفظها) أى تكبيرة الإحرام (الته أكبر من غير إشباع الباء) وشروطها أن تكون من قيام وأن تكون بعد استقبالي القبلة وأن تمد لفظ الجلالة مدا طبيعيا فان ترك شيئا من هذه لم تجزه (ولا يجزى عنرها) أى غير هذه الجلالة من الله هنرا الله عن أكبر فلا يجزى الرحن أكبر في هذه الجلالة المركبة من الله (٦٨) وأكبر فلا يجزى الرحن أكبر

﴿ فَصُلُ ﴾ فَرائِضُ الصلاقِ أَرْبَمةَ عَشَرَ :
الأُولَى تَكْبِيرَ أَهُ الإِحْرا مِلِكُلُّ مُصَلَّ وَلَفَظُمُا
اللهُ أَكْبَرُ مِنْ غَيْرِ إِشْمَاعِ البَاءِ وَلاَ يُجْزِيُ اللهُ عَيْرُهَا إِنْ كُانَ يَحْسُنُ العَرَبِيَّةَ . أَمَّا مَنَ لاَيُحْسِنُهَا فَقَيِلَ يَدْخُلُ بالنَّيَّةِ دُونَ العَجَمِيَّةِ وَقِيلَ يَدْخُلُ بالنَّانِيةُ النَّيَةُ بِأَنْ يَقْصِدَ وَقَيلَ يَدْخُلُ بِالنَّانِيةُ النَّيةُ وَيَكُونُ قَصْدُهُ مِقْلَا بِلَوْمُهُ النَّيةُ وَيَكُونُ قَصْدُهُ مُ المَّارِقَ المَا اللهُ الله

ولا الله الكبير أو العظيم ( إن كان يحسن العربية ) فلا يحزبه إلا هذه الجله وهي جملة الله أكمر (أمامن لا يحسنها في فيه خلاف (قيل يدخل بالفية من الحلاف هذا القول فلو قال خداى وصدق عليه أنه أتى وصدة عليه أنه أتى بشكيرة الإحرام بلغته موسنة ( الكانية النية ) وعلى مرسنة ( الكانية النية ) وعلى مرسنة أن قداى المناه النية النية

مه ورة بأن يقصد بقلبه الصلاة المعينة فقوله ( بأن يقصد بفلبه الرابعة الدخول في الصلاة المعينة) غير مناسب والمناسب ماصورنا به (ويكون قصده مقارنا المفظ التسكير)فان تأخر عنه أوتقدم بكثير بطلت وفى تقدمه يسير خلاف والإضافة في قوله الفظ التسكبير المبيان وأشار بقوله بأن يقصد بقلبه إلى محل النية وأن الأولى عدم النطق بما قصده واللفظ واسع فان خالف لفظه ايمته فالمعتبر النية (ولا يلزمه التمرض في نيته المددالركمات) ولاالذاء أوحده . الفريضة (الثالثة قراء ةالفا تحقيل الإمام والفذ بذال معجمة أى المنفرد) بحركة اسان وان لم يسمع نفسه وهل وجوبها

فى كل ركعة أد في الجل أو فى الباقى سنة مؤكدة خلاف. الفريضة (الرابعه الفيام الإحرام وافراءة الغاصة) فى الفرض لقادر فيجب تعلم الفاتحة إن أمكن التعلم بأن اسعالوقت الذى هو فبه وقبل النعلم ووجد معلما فان لم يمكن ذلك وجب عليه أن يأتم بمن يحسنها قان لم يأتم المناه له الفيام لم الأنه فرها وقد سفطت وبدب الفصل بسكوت أو تسديح بين تسكيره وركوعه الثلا تلتبس تكبيرة الفيام بشكيرة الركوع و) بين (أكله) تقرب احتاه من ركبتيه فان لم نقرب راحتاه من ركبتيه لم يكن ركوعا وإنماهو إيا. فلا يحصل به الفرض (و) يندب نقرب راحتاه من ركبتيه لم يكن ركوعا وإنماهو إيا. فلا يحصل به الفرض (و) يندب له أن ( ينصب ركبتيه ) مستوبتين ( ٢٩) معتدلتين ( ويضع كفيه)

مفرقا أصا بعهما (عليهما) فلو سدلها فقيل ببطلان صلاته بمسكا بظاهر المدو نة ولكن صرفها عن هذا الظاهر أبو الحسن ومن ثم أقى البرزلى وغيره بصحة صلاة من سدل يديه ولم يضهما على ركبتيه لأن أصل الوضع مندوب وليس بشرط (و) إذا ركم فرايجافى

الرَّابِعَةُ الْقَيَامُ لِلإِحْرامِ وَلِقْراءَةِ الْفَالِحَةِ . الْخَامِسَةُ الْأَكُوعُ وَأَكْمَلُهُ أَنْ يَنْحَنِيَ بِحِيثُ يَسْتَوِيَ ظَهْرُهُ وَعَنْقُهُ ، وَيَنصِبَ رُكْبَلَيْهِ ، وَيَضَعَ كَفَيْهُ وَلَايُنَكُسُ رَأْسَهُ لَلْ الرَّجُلُ مِرْ فَقَيْهُ عَنْ جَنْلَمْهِ وَلاينَكُسُ رَأْسَهُ لَلْ الرَّجُلُ وَفَيْقَالُهُ أَنْ يُمْكَنِّنَ فَلَوْهُ مُسْتَوِياً . السادِسَةُ السَّجُودُ وَصِفَتَهُ أَنْ يُمْكَنِّنَ مُسْتَوِياً وَالْمُؤْمُ مِنَ الأَرْض ،

أى يباعد ( الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا ينكس رأسه ) أى يكره له ذلك ( بل يباعد ( الرجل مرفقيه عن جنبيه ولا ينكس رأسه ) أى يكره له ذلك ( بل يكرن ظهره مستوبا) أى فيجمل رأسه مساويا اظهره . الفريضة (السادسة السجود) و لواجب فيه تمكين الجبهة على أيسر ما يمكن فانمكين مستحب وإليه أشار المصنف بقرله (وصفته) أى الكاملة (أن يمكن جبهته وأفه من الأرض) ولا يبالغ فى ذلك على يؤثر فى جبهته لأن مالكا رضى الله تعالى عنى من ظهر فى جبهته أثره وقال علماؤنا لا يفعله إلا جبلة الرجال وضعفة النساء وقوله تعالى - سياهم فى وجوههم من أثر السجود ـ معناه خشوعهم وخضوعهم قال طعطاب والسجرد على الا زف مستحب على الراجحوا اما الاعادة لنرك السجود عليه بلوقت الاختياري مراعاة لمن يقول وجوبه فالمستحب لا يترتب عليه سجود

بتركه وقيل سنة فالمسألة ذات أقوال للانة المعتمد منها الاستحباب ( والركبتين وأصابع القدمين ) وهذا سنة أى أن كل واحد منها سنة ويشهد له مانى ألمختصر من. قوله وسن على أطراف قدميه وركبتيه كبديه على الاصح ( السابعة والثامنة الرفع من الركوع والسجرد فان تركه ) فيهما أو في أحدهما ولو مرة سواء تعمد النرك أوكان جآهلا حكمه أو كان ساهيا ( وجبت ) عليه ( الاعادة ) لنركه أمرا واجبا. الفريضة (التاسعة الجلوس للسلام قدر مايمتدل فيه ويسلم) تسليمة التحايل وما زاد على ذلك إلى آخر التشهد سنة والجلوس بقدر الدعاء (v·)

وَالُّ كُبْنَيْنِ وَأَصَابِعَ القَدَمَيْنِ. السابِمَةُ وَالثامِنَةُ الغريضة (العاشرة تسليمة الرَّافْعُ مِنَ الرُّاكُوعِ وَالسُّجُودِ وَابْنُ ثَرَ كَهُ وَجَبَتِ النحليل وهي السلام عليكم | الإعادَةُ . التاسِمَةُ أَلِمُلُوسُ لِلسَّلامِ قَدْرُ مَا يَعْتَدِلُ فيهِ وَيُسَلِّمُ . العَاشِرَةُ تَسْلَيْمَةُ النَّحْلَيلِ وَهِيَ السلاَمُ مَلَمْ لَكُمْ وَلا بُحْزِيءَ غَيْرُهَا وَلَيْسَ مَلَى الإمام و الفلَد عَين ُها، وَأَمَّا المَّامُومُ فَيْسَلِّمُهَاعَنْ الإمام، مُمُيسُكم عَلى يَسار وإنْ كانَ عَليْم أَحَدْ يَقْصِدُ بِهِ الرِّدُّ عَلَيْهِ ، وَالأَفْضَلُ فِي تَسْلَيْهِ إِلاَّدِّ أَنْ تَكُونَ بِلَفْظِ تُسْلِمِهِ النَّحْليل

مندوب والجلوس بمد ا سلام الامام مكروه . ولا بحزى، غبرها) رزيادة ورحمة الله وبركانه إما مكروهة أوخلاف الأولى وشرط تسليما النحليل أن تكون باللسان العربي فان عجز عنها به سقطت عنهووجب عليه الخروج بالنية(وليس على الامام والفذ) لاوجريا ولانديا

(غبرها) أي غبر تسليمة التحليل (وأما المأموم فيسلمها عن يمينه ثم ) يسن له أن ( يسلم قبالة وجبه يقصد بها الرد على الامام ) إن أدرك معه ركمة و إلا فلا يطاب بالسلام عليه ثم يسن له أن يسلم جمة يساره إن كان. قيها مأموم انسحبت عليه أحكام المأمومية بأن أدرك ركعة فأكثر مع الامام لأنه بادراك الركعة فأكثر صار معه في عداد المأمومين الذين انسحبت عليهم أحكام الامام ( والأفضل في تسليمة الرد ) على الإمام أو من على اليسار ( أن تكون بلفظ تسليمة التحليل) وأجزأ فيهمأ سلام عليكم وعليكم السلام (ولا يشترطأن ينوى) المصلى إماما أومأ موما أوقذا (بسلامه) التحليل (الحتروج وه السلاة على أحدالقو لين المشهورين، و) على (مقابله) الذى هو المشهور الآخر (لابد من ذلك) أى من قصد الحروج من الصلاة (و) يتفرع (عليه) أى على هذا القول الذي يقول لابد من ذلك أحكام منها بطلان الصلاة إذا سلم من الحروج منه الصلاة من غير نية ومنها أنه يختلف الفرض بالنسبة للامام والفذ فريقصد الامام بسلامه الحروج من الصلاة والسلام على الملائك والمقتدين به ويقصد الفذالسلام على الملائك المذكة) ظاهر العبارة (٧١) أن الفذ لا ينوى الا السلام على الملائك

الملائكة وايس كدلك بل والملائكة كالمأموم الفريضة والملائكة كالمأموم الفريضة في الفصل بين الاركان) وهدا بناء على أرجح الأقوال من أنه فرض . الفريضة (الثانية عشرة العامانينة في أركان الصلاة العامانينة في أركان الصلاة الطاً نينة لأن معه الفاتحة الطاً نينة لأن معه الفاتحة المسالومة لاستقرار الإغضاء المسالومة لاستقرار الإغضاء

وَلا يُشْتَرَ طُ أَنْ يَنُو يَ بِسَلَامِهِ الْخُرُوجَ مِنَ السَلَاةِ عَلَى أَحْدِ الْقَوْلَمِيْنِ الْمَشْهُورَ بْنِ ، وَمُقَايِلُهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَٰلِكَ وَعَلَيْهِ يَقْصِدُ الْإِمَامُ لِيسَلَامِهِ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَلَامَ عَلَى اللَّلَائِكِيةِ الْخُرُوبِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَلَامَ عَلَى اللَّلَائِكِيةِ الْخُرُوبِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالسَلَامَ عَلَى اللَّلَائِكِيةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّائِكِيةِ اللَّهُ اللَّائِكِيةِ اللَّهُ فَى الْفَصْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُولِلْ الللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُ

ذلك فيمن لاتجب عليه فاتحة فيحتاج إلى طلب الطمأ نينة فيه (وركوغها وسجودها والرقع منها) أى الأركان والمراد الركوع والسجود إذ ليس هناك غيرها يرفع منه فلذا فى بعض النسخ منهما بضمهر المثنى (وبين السجدتين) وهو يومى إلى فرضية الجلوس بين السجدتين وليس بصريح لأن الرقع بين السجدتين يشحقق ولو مع القيام وأشار إلى الفرق بين الطمأ نيئة وبين الاعتدال حتى يتحقق أن كلا منهما فرض على حدته فقال (والفرق بينها) أى بين حقيقة الطمأ نينة (وبين) حقيقة الطمأ نينة (وبين) حقيقة الطمأ نينة الفيام مثلا) وكافا الجلوس كما أشار له بمثلا (انتهاب عليه المثلا) الما أن الاعتدال أن الاعتدال في القيام مثلا) وكافا الجلوس كما أشار له بمثلا (انتهاب

القامة والطمأنينة استقرار الأعضاء) زمنا ما . الفريضة (الثالثة عشرة ترتيب الآداء وهو أن يكون الإحرام قبل القراءة والقراءة قبل الركوع والركوع قبل السجود والسجود قبل السلام) فلا تتقرم وتتحقق ماهية الصلاة إلابهذا الترتيب . الفريضة (الرابمة عشرة الموالاة فيجب إيقاع أجزاء الصلاة وأركانها بلى بعضها بمضا من غير تفريق) بين أجزائها (٧٧) بأن يكبر ويسكت زمنا طويلا بحيث يعده من رآه أنه المستحيث على المستحيث والمستحدد المسلمة المستحدد عن رآه أنه المستحدد المستحدد المستحدد عن رآه أنه المستحدد عن رآه أنه المستحدد المستحدد عن رآه أنه المستحدد ا

معرض عن صلاته وقد

انفرد المصنف بعدهدامن الفرائض فاله ساقه إلى ارتسكاب هذا الاطلاع (فصل في بيان سنن الصلاة ، و ) هيأي (سنن الصلاة عمل المنافرة على المنافرة عمل المنافرة ولو قصيرة المنافرة على منهما السنة فيحصل بكل منهما السنة

إلا أن تـكيل السورة

مندوبفیکره توكیا كالها كا یکره تسکرارها و إنما

تحصل السنة بقراءتها (بعد

الفاتحة ) فان قدمها على المسلمة الصلح والشمع والو بروالجمعة الفاتحة أعادها بعدما إذ البعدية شرط فى السنية وإنما تسن قرءاة السورة والعيدين أوما يتوم مقامها (فى الصلح والجمة والاولمين من غيرها من فرائض الاعيان) لافى فرض كفائى ولافى سنة (الثانية) من السين (القيام لذلك) المقروء من سورة أوآية (الثالثة الجهر فى الاولميين من المفرب والعشاء وجملة الصبح والشفع والرتر) هذا ضعف والمذهب ندبه فيهما أى إن الجهر مندوب فى الشفع والوتر وليس سنة فهما كافاده المصنف (والجمة ) يسن فيها الجهر

﴿ والعيدين ونواقل الليل والاستسقاء ﴾ المذهب الندب في ذلك كالوتر ( الرابعة الإسرار فيها عدا ذلك ﴾ ولكنه يخصص بالفرائض كظهر وعصر وثما أثمة مغرب وأخيرتى عشاء لانه في النوافل مندوب لاسفة الني السكلام فيها ﴿ والسر مالا يسمع بأذنه والحهر عنده ﴾ وهو ما يسمع بأذنه وأقله في حتى الرجل أن يسمع بنفسه ومن يليه وأكثره لاحد له ﴿ تغييه : لو قرأ ( ٧٣ ) سرا في محل الجهر أوجهرا

وَالْمِيدَيْنِ وَنُوافِلِ اللَّيْلِ وَالْاسْنِسْقَاءِ ، الرَّابِعَةُ الْإِسْرَارُ وَمِا عَدَا ذُلِكَ ، وَالسَّرُّ مَا لا يُسْمَعُ الْإِنْسُومَ مُالا يُسْمَعُ الْمُدُّهُ . وَالسَّرُّ مَا لا يُسْمَعُ الْمُدُّهُ .

﴿ تَذْبِيهُ ﴾ لَوْ قَرَأُ مِيرًا فِي مَحَلُّ الْجَهْرِ الْوَ جَهِراً فَي مَحَلُّ الْجَهْرِ الْوَجَهِراً فَي مَحَلًا اللّهِ اللّهَ الْوَجَهِراً فَي مَحَلًا اللّهُ عَداً أَوْ سَهُواً الْآيَةَ وَالْآيَتَيْنِ وَتَذَكّرَ قَبْلُ وَضْع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَنَيْهِ الْمَا الْمَدْ عَلَى رُكْبَنَيْهِ السُّورَةَ ، وَإِنْ تَذَكَرَ بَهُ لَا وَضَع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَنَيْهِ اللّهُ وَضَع يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَنَيْهِ لا يَرْجِعُ ، لأَنَّ عَقْدَ يَدَيْهُ عَلَى رُكْبَنَيْهُ لا يَرْجِعُ ، لأَنَّ عَقْدَ الرَّ عَقْدَ الرَّا الْمَا اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّمُ الللل

الآيه والآية بين لاشي، عليه ﴾ أي لابطلان في العمد ولاسجو دفى السهو ومفهوم الآية والآبتين أنه لوقرأ أكثر من ذلك لم يكن الجمكم أنه لاشيء عليه بل الحيكم ماذكره المصنف بقوله ( أما إذاقراً أكثر منآيتيز وتذكرقبل وضع يديه على ركبتيه أعاد أم القرآن والسورة) إنكانت الصلاة فرطا(و)أما (إن تذكر بعد وضع يديه على ركبتيه ) فاللا يرجم) ويسجد للسهووإنما اعتبر عقدالركعة بمجردالانحناء إ ولم يمتبر برفع الرأس من

فحل السرعمدا أو سهوا

الركوع اللهى هو مدهب ابن القاسم لما تقرر أن ابن القاسم يوافق أشبب في هذه المسألة وأمثالها بأن عقد الركوع يكون بمجرد الانحناء ولذلك قال المصنف ( لآن عقد الركمة عند ابن القاسم برفع الرأس من الركوع إلا في مسائل منها هذه فان عقدها بوطع يديه على ركبتيه ) وحينتذ يترتب عليه عدم التدارك (قال بعضهم) لمو ترك الجهر عامدا فقيل يستفتر الله تعالى ولا شيء عليه ) أى لا يترتب عليه

سجود ولا تبطل صلانه ( وقيل تبطل صلانه لأن هذا من التهاون بالسنن كايتهاون بالفريضة ) ولامفهوم للجهر ل كل سنة تركت عمدا في الصلاة فيها هذان الةولان. ( الحامسة كل تكبيرة ) أى جميع النكبير ( سنة ) واحدة (ماعدا تكبيرة الاحرام) فانها فرض فلم تدخل في السكلية ( السادسة إلى التاسعة ) أى فالسنة السادسة ( الجلوس الأول الأول فيها فيه جلوسان ) وأما ما فيه أكثر فلا تختص السنية بالجلوس الأول ( و ) السنة السابعة ( التشهد الأول ، و ) السنة الثامنة التمشهد ( الثاني ) بأى لهظ كان سواه كان تشهد ابن صعود ( ٧٤ ) الذي أخذ به أبو حنيفة وأحد

وَقِيلَ تَبْطُلُ صَلانَهُ لِأَنّ هَذَا مِنَ النَّهَاوُنِ النَّهَاوُنِ النَّهَاوُنِ النَّهَاوُنُ الْفَرْ يَضَةِ ، الْخَامِسَةُ كُلُ تَدَكُبُيرَةَ الْإِحْرِامِ ، تَدَكُبيرَةَ الْإِحْرِامِ ، السَّادِسَةُ إِلَى التاسِمَةِ : الْبالوسُ الأُولُ فِيا فِيه جُلُوسانِ ، وَالتَّسْهُدُ الأُولُ وَالنَّافَ باللَّهُ فَي الوَارِدِفِيهِ ، وَهُوَ التّحياتُ لِلهِ ، الزّاكياتُ لِلهِ الْمَالِمُ عَالَيْكُ أَيْمَا النَّهِ الطّيّبَاتُ الصَّاوَاتُ لِلهِ ، السّلامُ عَلَيْكَ أَيْمَا النَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَرَرَكَاتُهُ السّلامُ عَلَيْكَ أَيْمَا النَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْمَا النَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْمًا النَّهِ السَّلّامُ عَلَيْكَ أَيْمًا النَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكًا وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ الصَّا لِلّهِ الصَّالِحَةِ السَّلّامُ عَلَيْكَ أَيْمًا النّهِ السَّلّامُ عَلَيْكَ أَيْمًا النّهِ السَّلّامُ عَلَيْكَ أَيْمُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْمُ اللّهِ الصَّالِحَةِ السَّلّامُ عَلَيْكَ أَيْمَ اللّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْمُ اللّهُ الْحَرْمَ لَاللّهُ السَّالَ اللّهُ السَّلّامُ عَلَيْكَ أَيْمُ اللّهُ السَّلّامُ عَلَيْكُ اللّهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْمُ اللّهُ السَّلّامُ عَلَيْكَ أَيْمُ اللّهُ السَّلّامُ عَلَيْكَ أَيْمَ اللّهِ السَّلّامُ عَلَيْكَ أَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلّامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلّامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

أد كان تشهد أبن عباس الدى أخذ به الشافعى أوكان تشهد عر الذى قاله على المنبر معلما له الناس بحضرة المباحرين و الانصار من غير ملك رضى الله تعالى عنه الله طالم الوارد عن عمر رضى الله تعالى عنه المفط الوارد عن عمر رضى الله تعالى عنه منه تاسعة على حدتها لم تعتبر من تمام سنية التشهد جزم من تمام سنية التشهد جزم

المصنف بقوله (باللفظ الوارد فيه) وقيل إن خصوص هذا اللفظ الوارد اشهد عن عمر رضى الله نعالى عنه فضيلة (و) على كل من القول بالسنية والقول بالفضيلة فاللفظ الوارد عن عمر (هو التحيات لله) أى الألفاظ الدالة على الملك يستحقه لله (الزاكيات) أى المناميات وهى الاعمال الصالحات (لله الطيبات) أى الأقوال المحاسنة (الصلوات) الحنس المعهودة أوجنسها (لله ،السلام عليك أيها النبي ورحمة الله أى إحسانه (وبركانه) أى خيرانه المتزايدة (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) أى أمان الله علينا وعلى عباد الله الصالحين في شمل كمل عبد لله صالح

(أشهد أن لاإله إلا الله وحده له شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) السنة (العاشرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فى التشهد الآخير ) درن الأول (وهى ) باللفظ الوارد (اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كا صليت على إبراهيم وعلى آل المحمد كا باركت وعلى آل المحمد كا باركت

على إبراهيم وعلى آل إبراهم فالعالين إنك حميد بجيد)السنة (الحادية عشرة أ قول سمع الله لمن حمده الامام والفذ ) على مافيه من الخلاف من أن جميع سمع الله بان حمده سنة واحدة أوكل واحدة سنة السنة (الثانية عشرة و ). السنة ( الثالثة عشرةاارد. على الامام والرد على •ن. على بساره ) ذكر مها في. السنن تتميما لها وإن تقدم لهذكرها . السنة (الرابعة-عشرة الجهر بتسليمة التحليل) في أى صلاة فرضاً كانت أونفلا سراكانت ا أوجهرا من إمامو مآموم. و فذر احترز إقو له ( اقط ). عن تسليمة غير وا فلا يسن

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الصلاَةُ عَلَى النهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلّمَ فِي المَشْهُدِ الصلاَةُ عَلَى النهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَمَدٍ ، وَعَلَى الأَخْمِدِ ، وَعَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى إِبْرَ اهِيمَ ، وَعَلَى اللّهُ عَمَدٍ ، وَعَلَى اللّهُ عَمَدٍ ، وَعَلَى اللّهُ عَمَدٍ ، وَعَلَى اللهُ اللهُ مِنْ عَلَى إِبْراهِمَ ، وَعَلَى اللهُ اللهُ مَنْ عَلَى إِبْراهِمَ ، وَعَلَى اللهُ اللهُ مَنْ عَلَى إِبْراهِمَ ، وَعَلَى اللهُ اللهُ

الجهر فيها وإنما يتصور ذلك من المأموم فالأفضل له فى تسليمة الرد السربها السنة (الحامسة عشرة الانصات) أى السكوت (اللامام) فلا يخرج عليه بالقراءة معه وإنما يسن له الانصات (فيما يجهر فيه) ولولم يسمعه بل ولو سكت الإمام فالقراءة. معه مكروهة السنة (السادسة عشرة السترة)فعدها من السنن إنما هو على ظاهر

المدونة واعتمد جمع أنها مستحبة وهو المعتمد وإنما تطلب السترة ( للامام والفذ ) وأما المأموم فسترة الإمام سترة له وتسكون السترة بطاهر ثابت غير مشغل فى غلظ رخ وطول ذراع فلا يجوز أن يتخذ النائم سترة وكذا المأبون ولا تكون المنظهرا رأة اجنبية وكذا زويجته أو أمته ولا بأس بالاستنار بظهر الرجل ودرم المارجهده ( ويأثم المار ) ومناول آخر شيئا أو مكلمه (بين يدى المصلي إذا كان له) أى المار ومن فى حكمه (مندوحة) أى سعة فى ترك ذلك صلى المصلي استرة أوغيرها غان لم يكن له مندوحة لم يأثم ولو مر بين يدى من له سترة وانظر لم سكت عن أثم المصلي إذا تعرض مع أن المختصر ( ٧٦) جمع بينهما بقوله وأثم مار له

مندرحة ومصل تعرض فتارة با عان وتارة با عان وتارة لا يأتمان وتارة با تمان وتارة با تمان المصل المسلم فالقسم الأول مصل والثانى بصل لهاو للمندوحة والرابع مصل الميرها ولا مندوحة للمار. السنة ( السابعة عشرة الدائد على مايسع السلام السلام

﴿ فَصُلْ ﴾ وَمُسْتَحَبَّاتُ الصَلَاةِ تَزِيدُ عَلَى الصَلَاةِ تَزِيدُ عَلَى اللهُ وَلَى قِراءَهُ المَّامُ وم مَعَ الْإِمامِ فِي السَّرِّيَّةِ ، الثَّانِيةُ : رَفْعُ اليَدَيْنِ عِندَ الشَّروعِ فِي تَكْبِيرَ قِي الإِحْرام فَعَطْ

من الجلوس الثانى) أو الاولق صبح أرجمة السنة (الثامنة عشرة الزائد هل يحاذى مقدار الطمأ بينة) الفرض وهي استقرار الاعضاء زمناما ولاحد لهذا الزائد إلا أن ينهى عن المفرط منه ولاسبا إذا كان من الامام (فصل ومستحبات الصلاة تزيد على ثلاثين فضيلة ) الفضيلة (الأولى قراءة الماموم مع الامام في) الصلاة (السرية) ويندب له أن يسمع نفسه إن قصد الحروج من خلاف الشافهي . الفضيلة (الثانية رفع اليدين) حذو المنكبين مصور تين بصورة المنابذ بجعل رموس أصابعهما للساء ويكون هذا الفعل المناسروع في تكبيدة الاحرام فقط) لا قبله ولا في غيرها ثم بين صفة الرفع الذي عده من فضائل الصلاة مقوله :

(يجاذى بهما منكبيه قائمتير) أى اليدين مكثو فتين لما فى كشفهما من الدلالة على النشاط والفيام إلى الصلا بعزم قوى حتى لا يكون فى عداد من ذمهم الله تعالى قوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى أى متباطئين كالسكره على الفعل فان ستر اليدين قرينة على التباطؤ كان إرسالها عقب تكبيرة الإحرام إلى جنبه فإذا المعالوب فى هبئة الصلاة كشف اليدين عند تكبيرة الإحرام وإرسالها إلى جنبه عقب تكبيرة الإحرام بوقاد حتى يكون موفيا بالهيئة القصودة للشرع (و) من فضائل الصلاة ( تطويل الفراءة فى الصبح والظهر لسكن ) ليس التطويل فى الصبح والظهر فاذا على نسق واحد لى هو ( فى الصبح ( ٧٧) ) أطول) منه فى الظهر فاذا

كان المطاوب فيهما طول القراءة فيقرأ فيهما من القراءة فيقرأ فيهما من الحجرات على القول المشهور (و) ن الفضائل (تقصيرها) والمفرب فيقرأ فيهما من قصار المفصل وأوله من والضحى إلى سورة الناس وراهما) والقراءة (والعشاء) فيقرأ والمفسل وأوله أي القراءة (والعشاء) فيهما وأوله أي القراءة (والعشاء) فيقرأ

من عبس وآخره سورة والليل إذا يغشى (و) من فضائل الصلاة (تقصير) قراءة (الركمة الثانية عن الأولى) ولكن في الزمن وإن قرأ فيها أطول مماقراً ه في الأولى (و) من فضائل الصلاة (تقصير الجلوس الأولى) أى الزائد (عن) الجلوس (الثاني) الذي يعقبه السلام (و) وقت (قول ربنا ولك الحد للأموم) متحقق (عند قول الإمام سمع الله لمن حده و) وقتها (للفذ) متحقق (بعد ما يقولها) هو فالفضيلة في حق الفذأن يقول ربنا ولك الحد بعد قوله هو سمع الله لمن حده (و) من الفضائل (التسبيح في الركوع والسجود) لم يتعرض لحسكم المدعاء فيه مع أن أدني مراتبه أن يكون مستحيا الإشارة الواردة فيه عنها قوله عليه الصلاة

والسلام دأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فىالدعاءفانهقهن يستجاب لسكم ، فيستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام فانه قن أن يستجاب لسكم أى حقيق أن يستجاب الح أن الدعاء فيه مطلوب حيث إنه من مواطن الإجابة قال شارح هذا الكتاب وقد عده شبخ شيوخنامن المستحبات!ه (و) من فضائل الصلاة (التأمينسرا) وجمل في المختصر الأسرار به لن أمر به مندربا مستقلا أي زائداعلىَمندوبيته وأُوله (وهو قول آمين بمد الفراغ منالفاتحة بالمد مع التخفيف اسم الله تعالى ( لم يصبح نقله ( ٧٨ ) على أنه اسم من أسمائه تعالى بل هو

اسم فعل لطلب الإنجابة فقوله إلى التلك من سيرًا ، و هوَ قو ل أَرْ بينَ ، بَعْدَ اللهُ الخ التقدير يا آمين استجب إ. مِنَ الفَاتِحَةِ بِالمُدِّ ءَعَ التَّخْفَيْفِ اسْمُ اللَّهُ تَمَالَى و نُونهُ مُضْمُومُ مُعَلِّي الذِّياءِ وَالنَّقَادِيرِ وَ مِا آ وَ إِنَّ ا اسْتَحِبْ دُعَاءَ زَاءُو لاَ رُوْ مَنْ أَلِما مُومُ خَافُ الإرامِ فى الجُهِر لَّةِ إِلا إِذَا سَمِعَ قِراءَتَهُ ، والقُنوتُ في الصُّبْح فَقَطْ مَعْدَ الغَراغِ مِنَ القراءَة فِي الرَّكْمَةِ الثَّانيَةِ قَبَلَ الزُّكُوعِ سِرًّا، ولَفَظُهُ وهُوَ: وافق تأمينه تأمين الملائك اللهُم إنَّا نَستَمَمِنُكَ ونَسْتَغَفْرُكَ ونُوْمِنُ إِكَ و نَتُو كُلُ عَلَيْكُ ،

دعا. نا) بناه على مدعاه من أأنه اسم من أسما ته تعالى وقد علمت أنه لم بصح نقله فالمعول عليه أنه اسم فعل لطلب الاجابة ويشهدله قوله علمه الصلاة والسلام فانه من غفرله ماتقدم س ذنبهاه فان فحرى الحديث لا يصدق

إلا على مادة اسم الفعل ( ولا يؤمن المأموم ) والنني منصب على قوله و نڈنی (الاإذاسمع قراءته) أى قوله و لاالصالين و دليله حبر إذاسمه تم الإمام يقول و لاالصالين فتولوا آمين الحديث ( و ) من فضائل الصلاة ( القنوت ) فكونه من مندوبات الصلاة حكم ثابت له في نفسه ( وكو نه في الصبح فقط ) مندوب ثان وكونه ( بعد الفراغ من القراءة في الركعة الثانية قبل الركوع) مندوب أنالث وكونه (سرا) مندوب وابع (ولفظه) الخاص الآتي وهو اللهم إنّا نستعينك الح مندوب خامس (وهو) أى القنوت باللفط الخاص (اللهم إنا نستمينك) أي نطلب معونتك (ونستغفرك) أَى نَطَابِ مَعْفُرتَكَ ﴿ وَنَوْمَنَ بِكَ وَنَتُوكُلُ عَلَيْكُ ﴾ أَى لا عَلَى غَيْرُكُ ر و نثنی علیك الحیركه ) لعل هذا لم یرد إذ لیس فی وسع شخص أن یثنی علی الله بكل ثناء كیف و قد قال آكس الحلق سبحانك لا أحصى ثناء علیك الحدیث ( نشكرك ولانكفرك و تختع لك ) أی تخضع و نذل (و تخلع) الادیان كابا لافرار نا بر بویتك و شهادتنا بوحدانینك ( و نترك من یكفرك اللهم إیاك نعبد و لك نصلی و فسجد و إلیك فسعی و تحفد ) ( ۷۹ ) بكسر الفاء و معناه فسرع

فى العمل (نرجو رحمنك و نخاف عذا بك الجد) أي الثابث الحق (إن عدابك بالكافرين ملحق) أي لاحقيهم ولامناص لهم عنه ولا يتخطاهم بل هم فيله مالسون مقيمون دائمون ربنا الأمان الأمان (و) من فضائل الصلاة (الدعاء بعد القصيدالياني) و قبل السلام (و) من فضائل الصلاة (تقديم يديه حين يهوى بهما للسجود على ركبتيه وتقديم ركبتياعلي يديه عند القيام) عكس البعير فينزوله وقيامه فانه فحالةنزوله يقدمركبتيه أى ينزل مماوا لمصل لا ينزل

و نُدُنى عَلَيْكَ الْخِيرَ كُلَّهُ أَشْكُرُ لَكَ وَلَا اللَّهُمَّ إِلَّاكُ وَلَا اللَّهُمَّ إِلَّكَ وَمَخْلَعُ وَنَعْرَكُمُورَ لِكَ وَالْخَلْمُ وَنَعْرَكُمُورَ لِكَ وَالْخَلْمُ وَنَعْرَكُ وَإِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِلَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصلِّى وَنَسْجِدُ و إِلَيْكَ اللَّهُمَّ إِلَّاكَ مَعْبَكُ وَنَحْزَكُ وَلَيْكَ عَدَابَكَ الجُدَّ إِلَّ عَذَابَكَ بِالْحَافِقِ الجُدَّ إِلَيْ عَذَابِكَ بِالْحَافِقِ المَّانِينَ مُلْحِقٌ ، والدُّعافِي الجُدْ المَانِينَ مُلْحِقٌ ، والدُّعافِي الجُدْ المَّالَّةُ مَعْدَ المَّانِينَ مُلْحِقٌ ، والدُّعافِينَ مَعْدَ المَّعْبُدِ المَانِينَ وَتَقَدْ مَ أُو كُنِينَ مَعْوَى المَعْبُولِ وَتَقَدْ مِنْ المَعْبُولِ وَتَقَدْ مَ أُو كُنِينَ وَلَيْحِولِ المِنْعَمِلِ والمِنْعَمِلِ والمِنْعَمِلِ والمِنْعَمِلِ والمِنْعَمِلِ والمِنْعَمِلِ والمِنْعَمِلِ والمِنْعَمِلِ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمُنْعَلِقِينَ وَلَعْبُولُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمُنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمُنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمُنْعَمِلُ والمُنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلَ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعِمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَلَى والمُنْعِمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعِمِلُ والمُعَلِينَ والمُعْتَمِلُ والمِنْعَمِلُ والمِنْعِمِلُ والمِنْعَمِلَ والمِنْعِمِلُ والمِنْعِمِلُ والمِنْعِمِلُ والمِنْعِمِلُ والمِنْعِمِلُ والمِنْعِمِلِي والمِنْعُمِلِينَ والمُعْتَمِلِينَ والمُعْتِمِلُ والمِنْعِمِلِينَالِ والمُنْعِمِلُ والمِنْعِمِلِينَامِ والمِنْعِمِلِينَ والمُعْلِقِينَ والمِنْعِمِلَ والمِنْعِمُ والمِنْعِمِلْمُ والمِنْعِمِلَ والمِنْعِمِلِينَ والمِنْعِمِلُ والمِنْعِمِلَ والمِنْعِمِلِينَ والمِنْعِمِلِينَ والمِنْعِمِلِينَ والمِنْعِمِينَ والمِنْعِمِلَى والمِنْعِمِلَى والمِنْعِمُ والمِنْعِمِلِينَ والمِنْعِمِلِينَ والمِنْعِمِلِينَ والمُنْعِمِلْمُ والمِنْعِمِلِينَ والمِنْعِمِينَ والمِنْعِمِلْمُ والمِنْعِمِينَ والمِنْعِمِلِينَا

بهما وإنما ينزل بيديه والبعير يقوم أولاً بمؤخره والمصلى يقوم بركبتيه فهو عكس في الجلة (و) من الفضائل (عقد الخنصر والبنصر والوسطى) على اللحمة التي تحت الابهام (من اليد البمني مادام السبابة والابهام منها في التشهدين ويحرك السبابة) دائما عينا وشمالا في تشهديه (ويبسط) ندبا أصابع اليد (اليسرى) ولا يحركها أى ولا يحركها أى ولا يحركها ألى ولا يحركها .

(و) من الفضائل (وطع اليدين على الركبتين في الركوع ووطعهما خذو أذنية أو قربهما في السجود) ويندب ضم الاصابع في السجود وتفريقها في الركوع (و) من الفضائل (بجافاة الرجل) أى لاالمراة قائها تمكون منضمة ، نزوية لما فيه من الصلابة دونها وتكون المجافاة (فين ركبته وبين مرفقيه وبين

فحذيه . و ) من الفضائل ( الكبير عند الشروع في أفمال الصلاة إلافي تكبيرة القيام من اثنيين فانه بكبرها بعدما يستوى قائما) إماماكان أوفذا أومأموما (و) من الفضائل (التورك فى الجلوسين و بين السجد تين وموأن يفضي وركدالا يسر إلىالارضويخرج رجليه جيما من جانبه الاين ويتصبقدمه اليمني وباطن أبهام النمني إلى الأرض ) لاجانبالهامها إلىالارض (ویثنی الیمری . و ) من الفضائل أن ( يضع كفه على فخلايه ) بعد رفعهما عن الارض فان لم يرفعها بان السجدتان فقيل

ووضعُ اليَدَيْنِ على الرُّكْبَتِينِ فَى الرُّكُوعِ ، وَضَعُهُمَا حَدُّهِ أَدُنَيْهِ أَوْ قُو بَهُمَا فَى السَّجُودِ، وَفِينَ رَكْبَدَيْهِ وَ بِينَ رَكْبَدَيْهِ وَ بِينَ رَكْبَدَيْهِ وَ بِينَ رَكْبَدَيْهِ وَ بِينَ مَرْ فَقَيْهُ وَجَنْبَيْهُ وَ بِينَ غَلَدَبْهِ ، والتَّسِكُ يرُ وَ بِينَ مَرْ فَقَيْهُ وَجَنْبَيْهُ وَ بِينَ غَلَدَبْهِ ، والتَّسِكُ يرُ وَ يَعْدَ الشَّرُ وع فِي أَفْهَالُ الصَلَاةِ إلاَف تَسَكَبُيرَ قَلَا القَيْسُ فَإِنَّهُ يُسَكِبَرُ هَا بَعْدَ مَا القَيْسُ فَإِنَّهُ يُسَكِبُرُ هَا بَعْدَ مَا القَيْسُ فَإِنَّهُ يُسَكِبُرُ هَا بَعْدَ مَا اللَّهُ وَ وَ التَّيْفُ وَ التَّهُ وَ التَّهُ وَ التَّهُ وَ التَّهُ وَ التَّهُ وَ اللَّهُ وَ فَا لَهُ اللَّهُ وَ فَا لَهُ اللَّهُ وَ فَا لَهُ اللَّهُ وَ فَا اللَّهُ وَ فَا اللَّهُ وَ فَا فَا اللَّهُ وَ فَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَ فَا اللَّهُ وَ فَا اللَّهُ وَا اللَّهُ الْهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَه

لایجزی. وقیل یجزی. هو الراجع(و) من الفضائل(التیامن با اسلام المفروض محیث احکل مصل) إماماکان أو مأموماً أو منفردا ( وهو ) أی التیامن (أن یشیر برأسه قبالة رجهه ) أی جهة وجهه ( ویتیامن بها ) أی بالتسلیمة أی ببعضها بأن يختم بالسکاف والمیم عن یمینه ( قلیلا ) مصور ذلك القلیل بقوله . (بحيث ترى صفحة وجهه) فقط ولايبالغ جداحتي يكون مستدبرا بوجهه (و) من الفضائل ( النظر إلى موضع السجود في قيامه ) هذا التخصيص الذي درج عليه مصنفنا طريقة مرجوحة والمءول عليه أن النظر إلى الإمام عام في جمع أعمال الصلاة (و) من الفضائل (مباشرة الأرض أو ماتنبته بالوجه والكفين) أي لابفيرهما فلو فرض أن قدميه على (٨١) حصير مثلا وكان إذا . جدسجد

بوجههوكفيه علىالارض بحَيْثُ ثُرَى صَفْحَةُ وَجَهِهِ وَالنَّظَرِ ۗ إِلَى مُوْضِهِ الحكاناً تيا بالمطلوب (و) السُّجودِ في قيامِهِ إِنَّ مُباشَرَ وَ الأَرْضِ أَوْما تُذْمَّتُهُ • ن الفضائل ( الشي إلى الصلاة بوقار وسكينة بِالْوَجْهِ وَالْهِ كَمُفَيِّنْ وَالْمَشِّيُّ إِلَى الصَّلاَّ قَيْبِوَ قَارَ واعتدال الصفوف وترك وَسَكِينَةٍ وَاعْتِدالَ الصَّفوفُ وَتُراكُ النَّسْمَبَةِ فِي التسميانى الفريضة ) وكذا الفَرِ يضَة وَالذُّ كُر بَعْدَ السلام مِن الملاق النموذ وجازت التسمية بالأذْكارِ الوَّارِدَةِ كَفَرِاءَهِ آيَةِ الكُرُّسَيُّ، والتموذ بنفلومحلكراهة التسمية إذالم يقصدالخروج وَالدُّسْبِيحِ وَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ ، وَالنَّحْمِيدِ ثَلَاثاً منخلاف الشافعي وإلا وَ الانهِن ، وَ التَّكْبِيرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال فلاكرامة (و) • ن الفضائل لِلْأَلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ( لذكر بعد السلام من الصلاة بالأذكار الواردة وَلَهُ الْحُمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٌ قَدِيرٍ مِنْ . كـقراءة آمة الكرسي) ﴿ فَمِنْ \* مُدُدُّ وَ الدُّعَا \* مَدْ تَدَكُمِ وَ لمار و اوان حبان وغير وأن رسول القصلي الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي

﴿ ٦ – الجواهر المضية ﴾ دركل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلاأن يموت لَى إلا عدم الموت زاد الطرانى وقل هوالله أحد (و ) أدخل بالمكاف (التسبيح الاااو اللااين والتحميد اللاااو اللاابين والتكمير اللاااو اللاابين وختم الماالة بلا إله إلا لله وحدّم لاشريك له له الملك دله الحمد وهو على كلشيء قدير) (فصل) في بيان ما يكره في الصلاة ﴿ يَكُرُهُ الدَّعَاءُ بِعِدْ تَكْبَيْرُةُ الأحرامُ ﴾ وقال القرآءةُ وظاهره أي دعاءكان وأجيز سلحانك اللهم ويحمدك وتبارك اسمك وتعالىجدك ولاإله غيرك وجهت وجهىللذى

الإحرام ،

فطر السموات والأرض حنيفا و ما أنا من المشركين اللهم باعد بيني و بين خطاياى كا باعدت بين المشرق والمفرب و تقنى من الحطايا كا ينتى الثوب الابيض من الدنس واغسلنى من خطاياى بالمداء والثلج والبرد. وروى عن مالك رضى الله تعالى عنه استحسانه وصححه ابن عبدالسلام وقال ابن حبيب يقوله بعد الافامة وقبل الإحرام (و) يكره الدعاء (فى الركوع و فى التشهد الأول و) من المكروه ( التموذ والبسملة فى الفريضة ) قبل الفاتحة أو بعدها وكذا من المكروه القراءة خلف الإمام فى الجهر (و) من المكروه ( السجود على البساط ) مالم يكن محبسا بالمسجد و الا انتفت الكراهة (و) يكره السجود و الا انتفت الكراهة (و) يكره السجود و السجود ( على طرف

وَفَى الرُّ كُوعِ وَفَى النَّشَهُدِ الأُوَّلِ ، وَالنَّمُو تُدُ وَالبَسْمُلَةُ فَى الفَر بِضَةِ ، وَالسُّحُودُ عَلَى البساط وَالمِنْدِيلِ وَنحُوهِ وَعَلَى طَرَفِ الدُّمُ وَالانتفاتُ لِفَيْرُ ضَر ورَةً وَتَشْدِيكُ الأَصَابِعِ وَفَ تُعَمَّما وَالعَبَثُ بِخَاتَمَهِ أَوْ مِلْحَيْتِهِ وَتَغْمِيضُ بَصَرِهِ وَرَفْهُ أَلِى السَّاهِ ، وَضَمُ القَدَ مَيْنِ ، وَوَضْعُ المَيدِ عَلَى الْخَاصِرَةَ ، وَتَعَبِّدِثُ النَّفْسِ أَوْ وَالدُّنْمِينَ ، أَوُور الدُّنْهَا عَلَى النَّاهُ وَالدُّنْمَ المَدِ

الدكم) إلالحراوبرد (ر) من المكروه في الصلاة (الالتفات الهيرضرورة) ضرورة حيث بقيت حلاه إلى القبلة ولو النفت بحميع جسده فان استدبر أوشرق أو غرب بجسده ور جليه أيضا بطلت صلائه (و) من المكروه (تشديك

الأصابع) فهومكروه في الصلاة (و)كذا (فرقمتها)مكروه مستفل زائد على وحمل كراهة الكلديك (و) من المسكروه أيضا في الصلاة (الهدث بخاتمه) أي اللهب بخاتمه (أو بلحيته و) من المسكروه أيضا في الصلاة (تغميض مصره) إلا لخوف نظر لمحرم فيجب إذا وكره أيضا قيام منكس الرأس وقال عررضي الله تمالى عنه للمنكس رأسه ارفع رأسك فانما الحشوع في القلب (و) من المسكروه في الصلاة (رفع) بصر (ه إلى السها. و) من المسكروه أيضا في الصلاة (ضم القدمين) معتمدا عليهما سوية دائما والمنحى يخرجه عن السكراه أن يفرق بينهما (و) من المسكروه أيضا (ومنع الينان على الحاصرة) إذ هومن فعل اليهود (و) من المسكروه أيضا (تحديث النفس بأمور الانتما) والتقييد بالدنيا بحرج تحديث نفسه بأمور الآخرة فلاكراهية فيه النفس بأمور الآخرة فلاكراهية فيه

(و) من المكروه أيضا (حمل شيء بكم أو فم) لا يمنعه عن شيء من أركان الصلاة و إخراج الحروف فلا تبطل محمله أي مع الكراه، (و) من المكروه (الصلاة بطريق) و الكن لمن يخشي أن يمر بين بديه أحد (و) من المكروه لا بقيد كو نه في الصلاة (فتل البرغوث والفملة في المسجد) لانه نزه عن ذلك ﴿ فصل ﴾ في بيان مسطلات الصلاة (تبطل الصلاة بترك شرطمر شرائطها) المتقدمة وظاهر قوله (مع الذكر و القدرة) أن جميع الشروط يعتبر فيه ذلك كستر العورة وطهارة الحيث و استقبال القبلة (و) من الشروط الني مبطل الصلاة بتركها تكبيرة الإحرام أوالذية فتبطل الصلاة (بترك تكبيرة الإحرام أوالذية فتبطل الصلاة (بترك تكبيرة الإحرام أوالذية والمقيد بالطول لعدم الدخول في أو الذبة ) و لا يتأتى في هذين (۸۲) التقييد بالطول لعدم الدخول في

وَحْمُلُ شَيْءً بِكُمْ أَوْ فَهِم ، وَالصَّلَاةُ بِطَرِبِقِ مَنْ نَهُ اللَّهِ عَنِ يَدَيَّهِ ، وَقَتْلُ البُرْ غُوثِ وَ القَمْلَةِ في المسجد .

﴿ فِصْلُ ﴾ تَبْظُلُ الصَّلَاةُ بِيرَ كُ شَرَطٍ مِنْ شَرائِطْهَا تَمَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَبِيرَ كُ تَكْ يُدِاقِ الإِحْرامِ أَو النَّيَةِ أَوْ غَيْرِهِما مِنْ أَرْ كَانِهَا ،

الصلاة بالسكلية و إنما بعتبر الطول في غيرهما من الأركان كالركوع والسجود و إليه أشار المصنف بقوله (أو) كان الترك الفيرهما) أى غير تسكييرة لإحرام أوالنية ( من أركانها ) كالركوع والسجود إذا طال الترك

محمث لا عكن التدارك وفي

أغتبار الطول طريعتا ابن القاسم وأشهب فان القاسم يعتبره بالمعروف وأشهب يعتبره بالحروج من المسجد وموضوعنا أن النبرك حصل على سبيل السهو أما مع العمد فلا يتقيد بالطول ، إذا علمت أن الطول مفوت للتداوك وعدمه يمكن معه التدارك فلند كر لك كيفية التدارك فيقول النرك إما أن يكون من الركم الاخيرة أو من عيرها فأن كان من الآخيرة وتذكر قبل أن يسلم أو بعد أن سلم معتقدا السكال والفرض أنه لم يطل في هاتين الحالتين يأتي بركمة بدل التي بطلت وإن كان من عبر الاخيرة فلا يخلو إما أن يعقد ركوع التي تليها أولا فان لم يعقد ركوع التي تليها أولا فان لم يعقد ركوع التي تليها أني بالمتروك ويبني عبها فنارك الوقع منه وترك من الركوع واطمأن يرفع منه وترك من الركوع واطمأن يرفع منه وترك السجدة الأولى ينحط لها من قيام فاذا تذكرها وهو والركوع حرساجدا ولا يرفع

ليأتي بها من قيام وتارك الفاتحة يرجع قائما وكذا تارك الركوع يزجع قائما فإن. كان مقد ركوعالتي تليا بطلت الركعة المتروك منها ركن وصارت الني عقدها عوضا عنها وانقلت ركمانه فتصير الثانية أولى والثاللة ثانية ومكذا ( و ) تبطل ألصلاة. (بترك سنة واحدة عمدا على أحد الفو اين) المشهورين والمشهورالآخر لابطلانوقد تقدمت هذه المسألة في سين الصلاة بما لها وما عليها (و) تبطل الصلاة (بالكلام لفير[صلاحها) ولوأكره عليه أووجب لإنقاذ أعمىوالمراد به الصوت سوا.أشتمل. أو نمق كالفراب بطات صلانه على حروف أم لا فاذا نهق كالحار ( ٨٤ )

وَبِينَ لِكِ سُنَّةً وَاحِدَةٍ عَنْداً عَلَى أُحَدِ القُو لَيْنِ وَ بِالْكِيَلَامِ لِغَيْمِ إِصْلَاحِهَا ، وَبِالْفِمْلِ السَكَمْثِيرِ مِنْ عَيْرِ جِنْسِ الصَّلاةِ ، كَالمَثْنِي الـكَنْيْرِ الجسد ) مَا لَمْ يَكْثُرُ جِدًا ﴿ مُبْطُلُ ۖ طُلْفًا ۚ وَبِرْ بِادَةٍ فِمْلُ مَنْ جِنْسُ الصَّلَاةِ رَ كُمْتَانِ فِي الصُّبْحِ وَأَرْبَعُ رَ كَمَاتٍ فِي الظَّهْرِ وَالْمُصْرِ وَالْمِشَاءِ ،

(و) تبطل الصلاة (بالفعل الكثير من غير جنس الصلاة كالمشي الكثبر بخلاف الفلدل جداكا لمشي لسنرة أو فرجة ) الصفين والثلاثة (و) عا لانبطل مه الصلاة (الفمزة وحك ويكر والقليل لغير ضرورة (والأكلوالشرب مبطل مطلقا) عمداأرنسيانا على أحدالتأ ويلين على المدونة

والآخرعدماليطلان كاإذا افتصرعلي أحدهماناسيا (و) تبطل ملاهالفرض (يزيادة فمل من جنس الصلاة)كركوع أو سجود (عمدا أو جملا،طلقا) قل أوكثر (وسهوا إن كثرو) حد الكثير الذي يبطل سهوء ( هو ركمتان في الصح ) ومثلها الجمعة ( و ) حده في الرباعية ( أربع ركمات ) فزيادة أربع ركمات سهوا مبطل (ف) كل من ( الظهر والعصر والعشاء ) فلا يبطل الرباعية إلا زيادة أر م ركدات سهواوأما زيادة ثلاث ركعات سهوا فىالرباعية فلاتبطلها وترك المفرب للخلاف فيها فقيل كالثناثية تبطل بزيادة ركم تنين وقيل كالرباعية لاتبطل إلالزيادة أربع ركعات وزاد شبهخ التتائى قولا ثالنا وهو بطلانها بثلاث قال التنائى ولم أره لغيره اهـ

﴿ وَمِنْ صَلَى صَلَاةً تَامَةً ﴾ إِنَّ ﴿ أَنَى بِهَا عَلَى نَظَامِها ﴾ أَى لم يَتَركُ شَيْءًا مِنها لامن قر الصنها ولا من سنها ﴿ و ﴾ لَكُنَّه ﴿ لا يُعْرِف ﴾ أَى لا يميز ﴿ الله رَض ﴾ قيها ﴿ منالسنة ولا ﴾ يميز ﴿ السنة من المستحب في صلانه هذه مطروحة على بساط البحث أَ ﴿ قَيلُ إِنْ صَلانه ﴾ هذه ﴿ باطلة و ﴾ القول ﴿ المسحيح أنها صحيحة إِن ﴾ كان ﴿ أُخذ وصفها عن عالم ﴾ إلى بأن قال له العالم أفعل كذله وكذا و إلما بأن رأى العالم يقعلها فقعل كفاله وقد يستدل لهذا الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأ يتمون أصلى والوضوء كالصلاة في هذا والله أعلم ﴿ فَصَل ﴾ في بيان حكم السجود المترتب

﴿ فَصَلْ ﴾ سُجر دُ السَّهُ و سُنَةٌ لَيْفَصْ سُنَةً ، مُو كُدَة مِنْ أَسَنَ الصلاّةِ وَهِيَ هَا نَيَةٌ : وَ اءَةُ مَا سِوَى أُمَّ القُرْ آنِ وَالجَهْرُ وَالإِسْرارُ وَالتَّسَيْدُ الأُولُ وَأَلْا وَلَا وَالْإِحْرام وَ التَّحْمِيدُ وَالتَّسَيَّدُ الأُولُ وَأُلِوسُ الأُولُ لهُ ،

على السهو فقوله (سجود السهو سنة) بيان لحسكه و إنمايتر تب سجود السهو مؤكدة من سن الصلاة أو سنتين خفيفتيز بشرط لدخول في هيئة الصلاة ألا أذان و لا الرك المسلمة ألم لا فرق بين كون النقص محققاً أو مشكوكا النقص محققاً أو مشكوكا في للقولم الشك و النقص تحققاً أو مشكوكا وهي أى السنين فيه لقولم الشك و النقص حققاً أو مشكوكا وهي أى السنين

المق كدة التي يترتب السجود على نقص كل واحدة منها بانفرادها سواء كان السجود قليا أو بعديا كا يأتى تفصيله (ثمانية ) فيترتب السجود القبلي على ترك ( قراءة ماسوى أم القرآن و ) يترتب السجود الفبلي أيضا على ترك ( الجبر ) بأن قرأ في محله سرا ( و ) يترتب السجود البعدى على ترك ( الاسمرار ) بأن قرأ في محله جبرا ( و ) يسجد القبلي لمرك ( التكبير ) مرتين أو أكثر ( سوى تكبيرة الاحرام ) فأن تركها مبطل للصلاة ( و ) يسجد القبلي لترك ( النحميد ) الأولى التسميع أى قول سمع الله لمن حمده إذ ترك ذلك مرتين أو أكثر ( و ) يسجد القبلي لنرك ( المتحميد ) الأولى التسميع أى الولى سمع التبلي لنرك ( المتحميد ) الأولى التسميد ولايلزم و المتركة ترك المتربود ولايلزم و المتركة ترك التربود والمتركة ترك التربود والمتربود والمتربود والمتربود والمتركة ترك التربود والمتربود والمتر

من ترك التشهد تركه (و) سجد الرك (التشهد الآخير) هذه هى السنن المؤكدة التي يسجد لها و أشار لغير المؤكد بقوله (ولا سجود لنرك سنة غير وكدة كتكبيرة واحدة) إذا تركها (مرة) واحدة (غير تكبيرة الاحرام ولا) يسجد (لنرك فضيلة كالقنوت في الصبح فان سجد (۸۲) لها ) أي للتكبيرة الواحدة

وَ الذَّسَهُ الْأَخِيرُ ، وَلاَسْجُو دَ اِيرُ لُوَسُنَةً وَيَرِ الْمَوْ كُدَةً وَ كَدَّ وَ السَّبْحِ ، الإِحْرامِ وَلا اِيرُ لُو فَضِيلَةً كَالْقُنُوتِ فَى الصَّبْحِ ، الإِحْرامِ مَا اللّهِ مُلَا أَهُ ، وَلا اِفْرِ ضَةً فَإِنْ سَجَدَ لَهُما عَلَمتُ صَلاتُهُ ، وَلا اِفْرِ ضَةً كَنَّ كُبْيرَ فَو اللّهِ مُوالَّم ، أَوْ لِزِيادَةٍ قَوْلًا غَيْرِ مَبْطُلِ للصلاةِ كَالْمُكَلامِ القَلْيلِ سَنْهُوا أَوْ فِيلًا فَيْرِ مُبْطُلِ الصلاةِ كَالْمُكَلامِ القَلْيلِ سَنْهُوا أَوْ فِيلًا عَيْدِ مُبْطُلِ ، كَرْ يَادَةً رَ كُمْةً فِي الرَّباعِيَّةِ سَهُوا أَوْ اللّهُ عَلَيْ سَهُوا أَوْ النَّهُ مَنْ الصَلاةِ سَهُوا ، وَتَحَلَّ وَاللّهُ السّلامِ وَ النَّقُونُ فَقَطْ أَوِ النَّقُونُ وَالزَّيْلُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ الصَلاةِ سَهُوا وَ النَّانِ السّلامِ وَ النَّقُونُ فَقَطْ أَوِ النَّقُونُ وَالزَّانُ مَنْ مَنْ مَا وَبُهِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ الصَلَاةِ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ السّلامِ وَ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّه

أو القنوت قبل السلام (بطلت صلانه ولا) بسجد الديضة كتبكيرة الإحرام أولز يادة فول غير مبطل للصلاة كالكلام القليل سهوا أوفعل غير منطل) للصلاة (كزيادة ركمة في الرباعية سهوا و) كذا (الانصراف القريب من الصلاة سهوا ) لا يبطلها كن نسى السلام وتذكرة بعدأن انحرف عنها وقد قرب الانحراف من غير طول ولامفارقة موضمه فأنه يعتدل للقبلة ويسالم ويسجد بعد السلام فان لم ينحرف والحالة هذه

سلم فقط ولا سجود عليه ( و عل سجود السهو مختلف فالزيادة ففط خلف يسجد لها بعد السلام ، وصفته ) أى يسجد لها قبل السلام ، وصفته ) أى السجود (سجد تان يكر لهاى ابتدائهما) بأن يهوى با لشكه يرسا جداً إلا أنه يأتى بشكه يرق غير تكبيرة الهوى ( و ) يكبر فى ( الرفع منهما و يعيد التشهد فى القبل ثم يسلم فان سها المأموم ) عن سنة مؤكدة أو عن جميسم السنن حالة كونه

(خلف الإمام) لاحاله مفارقته للإمام لفضاء ماعليه لآن قرله (فان الإمام يحمله عنه) خاص بحالة القدرة وأما سهوه حالة المفارقة فلا يحمله عنه الإمام كاأنه لا يحمل عنه شيئامن الآركان سوى الفاتحة سواء حصل الترك له عمدا أو سهوا أو جهلا ولا مفهوم لقوله فان سها المأموم عن سنة الخ إذ لو تعمد ترك جميع السن حالة القدرة لاشيء عليه وإنما المنة بيد بالسهو لكون الفصل معقودا للسهو (ويلزم المأموم) ولو مسهوقا أدرك وكعة (سهو الإمام) أى السجود عن سهو الإمام قبايا أو بعديا (وإزلم يسه) المأموم (ممه ولا حضر سهوه) بأن كان مسبوقا لكن مع شرط أن يكون أدرك معه ركعة كاملة وإذا كان يلزمه سهو الإمام فيسجد القبلي معهو البعدي بعد القضاء فان قدمه على القضاء بطلب صلانه (٨٧) إن قدمه عدا أو جهلا لا سهوا فان قدمه عدا أو جهلا لا سهوا

خُلَفَ الإِمامِ فَإِنَّ الإِمامَ يَحْمِلُهُ عَنْهُ وَيَلاَمُ المَّا وَمَ سَهُو ُ الإِمامِ ، وَإِنْ لمْ يَسَهُ مَمَهُ ، وَلا حَضَرَ سَهُوهُ .

﴿ فَصْلٌ ﴾ صَلاةُ الجُماعَةِ سُنَّةٌ مُؤَ كَدَةٌ وَلاَ بَحْصُلُ فَصْلُهَا إِلاَّ إِذْرَ الثِرَكُمَةِ بِسَجدَ تَمِيْها فَنْ أَدْرَ كَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُمِيدَها فَى جَماعَةٍ

كا تبطل صلاته إن سجد القبلى معدمه كو نه لم بدرك معه ركمة ثم إن المأ موم مطالب بالسجو دولو تركم موجه فان كان متر تباعلى شهد له وسجد ما المأموم يسجد له وسجد ما المأموم بطات صلاة الإمام دون بطات صلاة الإمام دون

صلاة المأموم وتزاده فده على قولهم كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سن الحدث ونسيانه والله أعلم (فصل) في بيان حكم (صلاة الجاءة) أى فعل الصلوات الحنس في جاعة أنه سنة في غير الجمة فرض في الجمة وإلى بيان حكم الصلاة في جماعة أنه سنة في غير الجمة فرض في الجمة مؤكدة و) هذا المضنف أنه (سنة مؤكدة و) هذا المفضل العظيم الذي يوردت به السنة من مشكاة قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجاعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين جزءا وفي رواية بسسم وعشرين درجة (لا يحصل) هذا الفضل أي (فضلها) أي الجاعة (إلا بادراك ركمة بسجدتها) فلا يحصل بادراك ما دون ركمة (فن) حسله أي هذا الفضل بأن (أدركها) أي الركعة بسجدتها ولو مع واحد أو مسع زوجته وأولى أكثر من ركعة وأولى الصلاة كاما (ليس له أن يميدها في جماعة ووجته وأولى أكثر من ركعة وأولى الصلاة كاما (ليس له أن يميدها في جماعة ووجته وأولى أكثر من ركعة وأولى الصلاة كاما (ليس له أن يميدها في جماعة

أخرى ) أى يحرم للهي عن صلاتين في يوم ( والجماعة اثنان ) ولوأحدهما الإمام ( فصاعدا ) فأقل ما يتحقق به الجمع اثنان فلا يُتحقق بو احد إذ لا يطلق عليه جمع لاً لمة ولا عرفا أو خاصا ( ومن صلى وحده ) وكان المناسب الماء بأن يقول فن صلى وحده (أولم يدرك مع الإمام ركعة كاملة فان له) أى فيندب له ركان الأو لى التمبير ب حتى يرابط قوله (أن يميدها في جماعة) أتم ارتباط و زب الإعادة في جماعة المسرخاصا بالوقت الاختباري بل ندب الإعادة في جماعة عام ولو في الوقت الضروري لأن علة طلم افضل الجماعة لافضل الوقت ومن مم طلبت في البلدوفي كل مسجد في فرض عبني حاضر أو فائت لاكفائي فمستحبة على المشهور و تسن أيضافي كسوف واستسقاء على ماللحطاب والذي لفيره نديها بهما وبعيدوترا ديج وتكره لجمع كثير بنفل أو بمكان مشتهر وقوله (أومع واحد) تسعى هذا المختصر كابن الحاجب وأنكره ( ٨٨) ابن عرفة فائلا أقل الجاعة

التي يميد معما اننان أو إمام المُحرَى ، وَالجُماعَةُ أَنْنَانِ فَصَاعِداً ، وَمَنْ صَلَّى تمادمعواحد لاأعرفه اه 🏿 وَحْدَهُ أَوْ لمْ يُدرِكُ مَعَ الْإِمَامِ رَكَمْهُ ۖ كَارِلَمُهُ لَهُ أَنْ بُعِيدُها في جماعَة ، أَوْ مَمَ وَاحِيد

ثم ندب الإعادة مشروط أن يعيدها (مأموما)لا إمارا لأن صلاة المعيد تشبه النفل والمتنفل لايؤم مفترحتاو إذا

صلى منفردا وأرادأن يحصل فضل الجماعة كاهو المطلوب منه بعيدها فرجماعة حَالَةَ كُونَهُ (نَاوِيا بِذَلِك) المِدْكُورِ مِن الإعادة (التَّفْرِيض) إلى الله تَعالَى في قبول أيهماشاء ومعنيةالتفويض لابد من نية الفرض وفائدة نية الفرضية معكونه أداما أنه إن تبين عدم الاولى أو فسادها أجزأته مدَّه فان لم ينو الفرض محت المعادة إن لم يتمين عدم لأولى أو فسادها فان تبين عدم الأولى أو فسادها طلت المعادة أيضا وإنما تندب الإعادة حيث لايترنب عليها تفريت أمر شرعي من كونها توتر عدد ركمات اليوم والليلة كما في فرض المغرب ولذا قال المصنف ( إن كانت تلك الصلاة) التي يريدإعادتها (غير المغرب) لا إن كانت مغربا متحرم أعادة لثلا تصير شفعاوهي [نماشرعت ثلاثية لتوتر عدد ركعاتاليوم ِ الليلة ولانه يلزم أيضا من إعادتها الننفل بثلاث ولم بعهد في الشرع . (وكذا) أى ومثل ذا أى في المنع ما لوترتب على الإعادة خالفة ما وردت به السنة فلا يقيد (الدشاء بعد وترصحيح) لآنه بارم من إعادتها إعادة الوتر على أحد القولين فيخالف لاوتران في ليلة وإن جرينا على عدم إعادته على القول الآخر خالف اجملوا آخر صلانكم من الديلوترا (ومتى) حصل فضل الجماعة ثم (أفيمت عليه) المراتب (تلك الصلاة) بعينها (وهو في المسجد فإنه لا يبدأ بتلك الصلاة) المفامة التي حصل فضلها أي يحرم عليه ذلك علمي عن صلانين في يوم (ولاغيرها قرضا أو نفلا) أي يحرم عليه ذلك عليه ذلك المناز (شروط الإمامة) شروط الإمامة (تسعنا) اشرط (الاول) منها (الطهارة) وقي عد الطهارة من شروط الإمامة نظر إذهي شرط في محة الصلاة معلقا بامام أم لاولا يعد من شروط الشيء إلاما كمان خاصا به ( ٨٠) فقوله (فلا تصح إمامة من صلى عداما

وَكِذَا الْمَشَاءُ بَعْدَ وَ ثَرَ صَحِيحٍ ، وَمَنْ أُقِيمَتَ عَلَيْهِ الطهار فشرط خاص بالإمامة تلك الصلاة وهُو فَى المُسْجِدِ فَإِنَّهُ لاَ بَبُدا فِي الله الله علما بالحدث فصلاته الصلاة ولا عَيْرِهَا فَرْضاً أَوْ زَفلاً .

بل من حيث إن من دخل الصلاة عالما بالحدث فصلاته باطلة فقط إمامته إذ من شرط الإمامة أن يكون ما تلبس به صحيحا و لاصحة شرطه وهو الطهارة ومفوم قوله متعمدا أنه إن الم يتعمد

﴿ فَصَلُ ﴾ شُر وطُ الإِمامَة رَسْمَة ` الأَوْلُ الطَّهَارَةُ فَلا نَصِحُ إِمَامَةَ مُنْ صَلَّى مُحْدِثاً مُتَمَمِّداً الثّماني أَنْ لا سَكونَ مَأْمُوماً ، فَمَن أَفْتَدَى بِمَسْمُوقِ أَوْ بِمَاْمُومِ ظَنَّهُ إِماماً طَلَتْ صَلاتُهُ

بل تبين له بعد فراغه من الصلاة حدث نفسه فان صلاة من خلفه صحيحة فلا يلزمه إعادتها لامنفر داولا جماعة وأماصلانه هو فإنه يعيدها بعدأن ينظهر . الشرط (الثانی) من شروط الامامة (أن لايكون) هوأى الامام (مأموما) بأن أدرك مع الامام ماأى مقدار امن الصلاة به بنسحب عليه حكم المأمومية وينتني عنه حكم الامامة إذ الشخص الواحد لا يكون مأموما وإماما في عمل واحد وعلى هذا يتفرع قول المصنف (فن اقندى يمسوق) أدرك مع الامام ركمة (أو يمأ، وم ظنه إماما بطلت صلاته) وأما لو افتدى يماموم لم يدرك ركمة صح الاقتداء به قطما لعدم انسحاب حكم المأمومية عليه إذ بادراكمادون ركمة لا يعطى أحكام المأمومية من حرمة الاعادة في جماعة فن افتدى عليه إذ بادراك مادون ركمة لا يعمل احكام المأمومية من حرمة الاعادة في جماعة فن افتدى عليه في هذه الصلاة معت صلاته نهم لوصلي هذه الصلاة (وأرادان بعيدها مرة أخرى لا يجوز

أن يقتدى به فى هذه الصلاة بعينها لأن الإعادة حينئذ تصير نغلا ولا يصبح اقدداء المفتر بر بالمتنفل الشرط (الثالث) من شروط الامامة (الاسلام) فلا تصبح إماء الكافر الشرط (الرابع) من شروط الامامة (الذكورة فلا تصبح إمامة المرأة مطلقا) حرة أو امة كبيرة اوصفيرة فى فربضة أو نافلة لرجال أو نساء هذا حكم إمامتها وأماصلاتها هى فصحيحة ولو نوت الامامة عداو مثل المرأة فى عدم صحة الامامة الخذي المشكل . الشرط (الحامس) من شراط الامامة (البلوغ فلا نصح إمامة غير البالغ فى الفرض) وأما فى النفل فتصحو إن لم تجز ابتداء قال ابن وشد إيما لم تجز إمامة الصبى البالفين وأما فى الشرط (السادس) إذ لا حرج عليه فى ذلك . الشرط (السادس) من شروط الامامة (المقل فلا

الثالث الإسلام ، الرّابع الدُّكورَة وَلا اتصح المُالمة المَرْأَة مَطْلَقاً ، الخاس البَّلوغ وَلا تَصح إلا أَمامَة المَرْأَة مَطْلَقاً ، الخاس البَلوغ وَلا المَالغ في الفَرْض إلاّ لِمِثْلِه ، السَّادِسُ المَقْلُ وَلا تَصِح إِمامَةُ المَجْنُونِ وَلا السَّح ان السَّاع أَبُلو يَّنَّة وَهِي شَرْطُ في الْجَمْة السَّك ان السَّاع أُبُلو يَّنَّة وَهِي شَرْطُ في الْجَمْة النَّامِنُ السَلَامَةُ مِنَ الفَسْق بالتَّارِحة وَلا تَصِح إِمامَةُ الزَّافي وَشَارِبِ الخَمْرِ .

مطبقا اركان ينبق أحيانا ولعل: مالصحة حال الافاقة لاحتمال طرو الجنسون (و)كذا (لانصح) إمامة (السكران) الطاقح تخلاف المميز فنصح خلف من حيث المميز لكمها أبطل من حيث تحمله بالنجاسة إذا المدينة ا

قدر على إذا أنها . الشرط (السابع) من شروط الامامة (الحرية وهي شرط في التاسع الجمعة ) إذ الرقلاجمة عايم ، وكذا لا تصبح إمامته في العيدين على ظهر المدونة عند بعضهم ولسكن رده الحطاب قائلا الذي في التهذيب والأم صحة إمامته في العيدين مع الكرامة اله والذي غي بعضهم حتى قال بعدم الصحة في العيدين ظاهر قول المدونة لا يؤم في الجمعة لانه لاجمعة عليه ولا عيد اهو تصبح في غير ذلك لمكن يكره أن يكرن إماما رائبا في الفرائض بخلاف النوافل كقيام رمضان فانه يجوز أن يكون العبد رائبا فيها . الشرط (الثامن) من شروط الامامة (السلامة من الفست بالجارحة فلا تصبح إمامة الزاني وشارب الخر) وتحوهما عن ارتسكب كبيرة لم الفسق بالمشرط

(الثاسع) من شروط الامامة (القدرة على الاركان) من قيام وقراءة ونحوذلك (فلا تصح إمامة العاجزين الركوع مثلا) أو الدجود أو الفيام أو عزركن من أركان الصلاة قولى أو قملي في كل حال (إلا أن يكون المأ موم أضاعا جزاعته) بساء ياله فتصح إمامة جالس بفرض لعاجز مثله وعموم كلام المصنف بشمل اقتداء الاخرس بالاخرس إذال كن بشمل القولى والفعلى وفي المواق ما يفيده و لا يشمل الوى المؤرس فقها و إن كان ظاهر العبارة الشمول فلا بصح اقتداء أحدها بالآخر على المشهور خلافا قول ابن عرفة إن مفهوم الما زرى و مثله لا يرشد جواز اقتداء الموى بالموى المؤرى المأن المشهور خلافه اه (وكذلك) أى و نظير الماجز عن الحركان (العاجز عن أحكام الصلاه) من من جوب النية و الركوع و السجود و سنية السورة و ندب التسبيح و ما يترتب ( ١١) عليه السجود وحيث فسر نا كلام

المصنف بهذاحسن الاسنثناء وأمالوكان جادلا بالآحكام فالصلاة منه ومن مأمومه المساوى له باطلة فقوله (فلا على ما أسلفناه من التفسير الذي بينا به مراده (واختلف من لمين بين الصادوالظاء) أوالصاد بين الصادوالظاء) أوالصاد

التّأسِعُ القُدْرَةُ عَلَى الأَرْكَانِ فلا تَصِحُ إِمامةُ القَاجِزِ عَنِ الرَّكُونَ اللَّامُومُ القَاجِزِ عَنِ الرَّكُونَ اللَّامُومُ أَيْضاً عاجِراً عَنْهُ ، وَكَذَ الكَالتَمَاجِزُ عَنْ أَدْكَامِ الصلاقِ فَلا تَصِحُ إِمامَتُهُ إِلاَ لِمِثْلِهِ ، وَالْحَتُلِفَ الصلاقِ فَلا تَصِحُ إِمامَتُهُ إِلاَ لِمِثْلِهِ ، وَالْحَتُلِفَ هَلْ تَصِحُ إِمامَةُ مَنْ لَمْ يُمَيَّزُ مَينَ الضَّادِ وَإِمامَةُ اللَّحِنِ ،

والسين في الفائحه كما في نقل المواق أو غيرها كما هو ظاهر المصنف وموضوع الخلاف هل تصح إمامته لمن يميز بينهما ولم يجد إماماسواه إما بأن قدم وحده يصلى ولم يجد غيره أوقام بذلك المأ.وم مانع بمنعه الامامة وهو الراجح الكن معشرط أن لا يجد إماما غيره ميزا وإلا فالبطلان متفق عليه أو تبطل صلاة المقتدى به ولولم يجد معدا ولرصاق الوقت وعليه كثير من العلماء وحيث كان مقابله هو الراجح فليس لحذا مرتبة إلا الصعف (و) اختلف أيضا هل تبطل (إمامة اللاحن) عجزا عن تعلم الصواب إما لصيق وقت أولعدم معلم مع قبوله لنتعلم فيهما وائتم به غير لاحن لعدم وجود غيره سواء كان لحنه في الفائحة أر غيرها أو تصح في غيرها وتبطل بلاحن فيها غير المعنى على هذين القولين أم لا تبطل إن غير المعنى كضم تاء أنعمت لا إن فيها غير المعنى على هذين القولين أم لا تبطل إن غير المعنى كضم تاء أنعمت لا إن

ولكن مع الكراهة واختاره ابن رشد أو تمنيع ابتداء بع وجود غيره و تصح بعد الوقوع واختاره اللخمى أقر الروسح الصلاة خلف الخالف في الفروع الظنية ) و لو رآه بانى بمناف يتمان بصحة الصلاة كمدم الدلك أو مسح به ضالر أس أو تقبيل زوجته في مها أو مسها وعلى هذا بحمل قول من قال بعدم المسحة إذار آه بأنى بمناف على ما يتملق بصحة الاثنام كميد لصلاته لاما يتماق بصحة الاثنام كميد لصلاته لاما يتماق بصحة السلاة فينتذ يكون قائلا بصحة صلاة المالكي خاف الشافهي ولو أتى بمناف كمدم دالك أو مسح بعض وأسه أو خلف الحننى ولو أتى بمناف كنة بيل زوجته بفه باو مسها وقد مثل المصنف لذاك قوله (كالمالكي خاف الشافهي) أو غيره كالخننى ومسها وقد مثل المصنف لذاك قوله (كالمالكي خاف الشافهي) أو غيره كالخننى وصل في بيان شروط صحة ( ٢٠) الاقتداء وإلها أشار المصنف بقوله

وَ تَصِحُ الصَلَاةُ خَلْفَ المُخالِفِ فِي الفُرُوعِ الظّنَيّةِ كَالْمَالِدِي الفَلْمَةِ عَلَيْهِ الفَلْمَةِ عَ كَالْمَالِدِيِّ خَلْفَ الشّافِعِيُّ . ﴿ فَصُلْ ﴾ شُروطُ صِحَةٍ صَلاقِ المَّا . وُمِ

﴿ قُصَلَ ﴾ شَهْرُ وَطَ صِحْهُ صَلَاقُوا اللَّهُ وَمُ خَسْمَةُ ﴾ الأوَّلُ: الاقْتِيدَاهُ وَهُوَ أَنْ يَمُويَ أَنْ يَمُويَ أَنَّهُ كَأْمُومُ ۖ بِالإِمامِ ، وَأَنَّ صَلانَهُ تَابِعَةً ۗ لِصَلابِهِ فإنْ تابِعَهُ مَنْ خَيْرِ نَيْةٍ بِطَلَتْ صَلاتُهُ ،

(شروط شحة صلاة المأموم الشرط (الآول الافتداء) وهو أن يكون متا ها لفيره في صلاء نقول المستف (وهو أن ينوى المستف (وهو أن ينوى الحالمة الموان ينوى الحالمة الموان ينوى الحالمة المان المان أن يسكرن المان أن يسلم المان المان أن يسلم المان الم

الشخص تابعالفيره في صلانه من أول صلانه و (أنه ما موم بالامام وأرسلانه المناق الناق المهدون المدانه المبطل المعد تركما لفير المأ وم وقوله (فان) تأخرت نية مأ موميته عن ميدا صلانه أو (تابعه من غير للأ وم وقوله (فان) تأخرت نية مأ موميته عن ميدا صلانه أو (تابعه من غير لية) متابعة مع إخلاله بما يحمله الإمام عند حصول نيه المتابعة فجوا به قوله وبطلت صلاته) فالبطلان مترتب على المتابعة بمن غير نية المتابعة مع الإخلال بشيء على المتابعة والمعالب منه ومقهومه أنه لوتابعه ومع عدم نية المتابعة ومع عدم الاخلال بشيء عالي يطلب منه فلا تبطل صلانه وهو كذلك وكثيراً ما يقع ذلك بمن يعلم في الامام شيئا وقدح في صلاته وخشى بصلانه منفردا عنه الضروا و من أهل البدع الذين يرون عدم صحة الصلاة خلف غير معصوم ولا يخلو الزمان عن معصوم عندهم وأشعركلام عدم صحة الصلاة خلف غير معصوم ولا يخلو الزمان عن معصوم عندهم وأشعركلام المد

الجماعة إلا بنيتها فلوصل إنسان خلف إنسان ولم يعلم به أو تلم به ولم ينو الامامة فلا يحصل له فضل الجماعة وأما لو قوى الامامة حين عله بمن صلى خلفه لحصل له فضل الجماعة وأما لو قوى الامامية لايشترط أن تدكون فى الأدل بخلاف نية الحامومية فيشترط أن تدكون فى الأدل بخلاف نية الحامومية فيشترط أن تدكرن فى الابتداء ولسكن تعقب هذا المذهب الزعد السلام وابن عرفة بأنه يلزم على قولهم أن يعيد في جماعة اه قال هض العلماء وما أظن أحدا يقوله اه واختار اللخمى حصولها له وإن لم ينوها ومورد الحلاف بين من فى نضاها عند عدم النية فى غير الجمعة والجسع ليلة المطر عاصة وفى صلاة الاستخلاف وأماه ن فلا مد من نية الاما. قاتلها الشرط (الثانى) من شروط الافتداء (أن لا يأتم مفترض بمنتفل) فالذى يلزمه أن الشرط (الثانى) من شروط الافتداء (أن لا يأتم مفترض بمنتفل) فالذى يلزمه أن لا يأتم إلا المنف وهو المنام المنف وهو النام المنف

الثَّانَى أَنْ لا يَأْ نَمُّ مُفْتَرِ ضُ يُعَنَفَل ، الثالثُ أَنْ على جواز النفل بأدبع.

وَنَّحِدَ الفَرْ ضَانِ فَى ظُهُرْ يَّةً أَوْ ذَيْرِهَا فَلا يُصَلِّى ضَلَى الصبح بعد الشمس طُهُراً خَلَفَ عَصْرِ وَلا الْعَكْسَ . الرّابعُ : أَنْ المَّاموم الشرط (الثالث) ...

وَتَحَدِدَ الْ فَى الأَدَاء وَ الْمَضَاء فَلا يُصلّى ظُهُراً اللهُ مَن شروط الافتداء (أن يُصلّيهِ أَدَاء وَلا العَكْسَ . ...

وَتَضَاءَ خَلَفَ مَنْ يُصَلّيهِ أَدَاء وَلا العَكْسَ . ...

والقداء المرضائعي المصد المراقة المرسالا المرفر من المأموم (فلا يسلم طهر الخاف عصر ولا المكس) وهو صلاة الدصر خاف الخابر . الشرط (الرابع) من طهرا خاف عصر ولا المكس) وهو صلاة الدصر خاف الخابر . الشرط (الرابع) من شروط الاقتداء (أن يتحدا) أي يتفقا في ثلاثة أشياء في تحد الصلانان (في لاداء والقضاء) ويتحدا في زمنهما وفي موجهما بكسر الجبم (فلا يصلي ظهر انشاء خلف من يصليه أداء ولا المكس) ولو اختلف الاداء والقضاء بالمسبح لانه أداء عند المالكي صلى الظهر خلف شافعي بعد دخول وقت العصر فلا يصح لانه أداء عند المالكي قضاء عند الشافعي ولا يصلي ظهر يوم أحد مضى خلف من يصلها عن يوم السبت قبله ولا يصلي ظهر يوم الأحد بعينه لكن ان يتيتن النرك تحقيقا فصار . تبقن أنها في ذمته خاف طهر يوم الأحد بعينه لكن ان يتيتن النرك تحقيقا فصار . تبقن النرك مغترضا حقيقة خاف . تنفل حكم الشرط

(الخامس) من شروط الاقتداء (المتابعة في الاحرام والسلام) بأن يفعل كلامنهما بعد فراغ إمامه منه اقوله عليه الصلاة والسلام إنماجهل الامام لمؤتم به فإذا كبر في كبروا الحديث (فلواحرم أواسلم) بأن ابتدأ أحدها وأولى إذا ابتداهما (قبل الإمام أوساواه) في أحدها وأولى ساراه (فيهما) في الابتداء (بطلت صلاته) فرغ قبله أو بعده وختم قبله فإن ابتدأ بعده وختم قبله وأن ابتدأ بعده وختم قبله وطلت على المعتمد ففي كل من الإحرام والسلام آسع صور تجرى في العامد والجاهل مطلقا أى في الإحرام والسلام وتجرى في العامد والجاهل مطلقا أى في الإحرام والسلام فقد انسحاب المأمو مبة عليه وأما في السلام فقد انسحاب المأمو مبة في حمل عنه الإمام سهوه فلوسلم ساهيا قبل الإمام أومه، فإن الإمام يحمل (عنه) سهوه ولكن لا بد من سلامه الإمام أومه، فإن الإمام يحمل (عنه) سهوه ولكن لا بد من سلامه

بعد سلام الإمام فلوترك الخابس: المُتاكمة في الإحرام و السلام فلو أخرم بعده الإمام أوسلم أو سلّم فَهُ الله الإمام أوسلم بعده الكن بعد أن طال أو سَلّم فَهُ الله الإمام الإمام الإمام الإمام الإمام الدين من الواجد في الأو شال أن يقف الرَّجُلُ الإمام إذ هو ركن من الواجد في تن يبن الإمام ،

موضعه هذا حكم الإحرام والسلام بالنسبة للمأموم وأماغير هما بالنسبة والاثنان له أيضا فأشار المصنف بقوله (بأما غيرهما) من أركان الصلاة فحكما محتلف فنها ما يكون السبق فيه حراما ويؤس بالعودة إلى الإمام ولا تبطل الصلاة به وذلك في الأنسال كالركوع والسجود والرفع منها ومنها ما يكون السبق فيه مكروها وذلك في الأفوال والمساواة في جميعها مسكروهة وإلى هذه الاحكام أشار المصنف بالنفريع فقال وفالسبق فيه غير مبطل لسكنه حرام والمساواة مسكروه في فالانصل أن تسكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام بعد قسل لطبف راقة أعلم . ﴿ فصل ﴾ في بيان موقف المأموم من الإمام وبيان ماهو الافتال الاكمل في الإمام) ويندب أن يتأخر عنه قليلا وتسكره المحاذاة الصي الذي عقل القربة (عن يمين الإمام) ويندب أن يتأخر عنه قليلا وتسكره المحاذاة ومصدرها هذا فعل صلى الته علمه وسلم حيث أدار ابن عباس إلى يمين كان واقفاعلى يساره

(و) يقف (الانذان فصاعدا خلفه) وتقف المرأة الواحدة مع الامام خلفه ومع رجلين فصاعدا معه خلفهما أو خلفهم ومع رجل معه عن يمينه خلفهما بحيث يكون بعضها خلف الامام وبعضها خلف من على يمينه لاخلف من على يمينه فقط أو خلف الامام فقط (وتصبح صلاة المأموم إذا تقدم على الاسام لكنه بكره) وتكره أيضا بحاذاته ولكن كل الكراهة إذا كان (المبر ضرورة) من ضيق وتحوه أما مع الضرورة فلاكرا عة وعلى كل حال فالصلاة محميحة (وتجوز الصلاة) من مقتد المام (منفردا خلف الصف لمن عشر عليه وقرفه به وتحصل له فضيلة الصف لذية الدخول فيه لولا النعمر فاذا لم يتمسر عليه ذلك كره وقوفه خلف (٥٥) الصف وفانته فضيلة الصف.

ولكن فضلة الجماعة حاصلة في قسمي التصر وعدمه ( ويكره تفريق الصفوف من غير ضرورة) ومحصل ذلك بانشاء صف آخرقبل (ويجوز أن يصلي المأموم الامام) ولو علوا كشيرا أحوال الامام عن غير أحوال الامام عن غير عيرويكرهإذا تمسر عليه علي المرويكرهإذا تمسر عليه علي المرويكرهإذا تمسر عليه المرويكرها المروي

وَالْإِثْنَانِ فَصَاعِداً خَلْفَهُ ، وَتَصِيحُ صَلافُ النَّاءُ وَمَ الْحَالَةُ النَّاءُ وَمَ الْحَدَّةُ صَلافُ النَّاءُ وَمَ الْحَدَّةُ مَا الْحَدَّةُ مَا الْحَدَّةُ مَنْفَرِ دَا خَلْفَ لِغَيْرِ ضَرورَ قَرَّ الصلاقُ مُنْفَرِ دَا خَلْفَ السَّفَّةُ وَ الصلاقُ مُنْفَرِ ضَرورَ قَرَّ الصَّنَّ وَكَ مُ تَفَا الصَّفَّةُ وَفَرِ مِنْ عَلَى مِنْ السَّفَّةُ وَلَا مَعْ مَا عَلَىٰ اللَّهُ الْحَدُرَ مَلَى اللَّهُ الْحَدُرَ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُرَ مَلَى اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُلْلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

ذلك ويستمر له هذا الحكم الذي هو الجواز إذا كان يضبط أحوال الامام في كل حال ( إلا أن يقصد بذلك ) العلو النرفع و ( الكر ) المنافي للتذلل والتواضع الذي هو روح العبادة ومدرك مشروعيتها إذ لاسبب لمشروعية العبادة الالفراد المعبود بالعبادة ولا يكونذلك ولايحصل إلا بالتذلل والحضوع بين يديه والسكير ينافي هذا (ف) حينئذ تتعطل حكمة المشروعية و ( تسكون الصلاة ماطة ) إذ يذلك تخرج عن حكمة المشروعية ولا نتيجة له إلا الفساد ( ولا يجوز أن يصلي الامام في مكان أرفع عا عليه أصحابه ) والمنع في كلام المصنف خاص بمن يصلون بغير السفينة أما إن كا والمحلون بغير السفينة أما إن كا والمحلون بسفينة قلا يكون حكم صلاة الامام في كان أرفع يصلي مما فيه أصحابه المنع

بَل يَكْرُهُ فَقَطَ وَلَذَلِكَ أُخْرِجُهُ الْمُصْنَفِ بِالشَّرْطُ فَقَالَ ﴿ إِنْ كَانَ فَي غَيْرِ سَفْيَنَةً ﴾ أماني السفينة فلكون الشأن فيها عدم النمكن بسبب الضبق فلا يكون الحريم بالمنع بل يكره فقط (أ)الحسكم بالمنع في غير السفينة والحسكم بالكراهة في السفينة ( إنَّ كان. العلو كحـ شيرا ) فان كان ( يسير اكا اشبر ) ومثله الذراع ( ولم يقصد به الـكس ) بل إما أن يقصد به التعليم وَلُو كَانَ أَكْثُرُ مِنَ الشَّهِرِ وَالدِّرَاعَ كَصَلَّاتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَالَمُهُ وَسَلَّم على المنهر أو كان في مبدأ الاسر لم يكن معه من يطلب أن يساوبه في المـكان فله حينتذَأن يصلي في أي مكان شاء فاختار أرفع مكان فصلي فيه فدخل إنسان فافتدى. به في مكان أسفل من مكانه الذي يصلي فيه فلم تكن صلاته في المكان العالى أمرا مدخولا عليه ابتدا. فحبثكان (٩٦) العلمو مقبدًا باليسير ولم يكن

إِنْ كَانَ فِي خَيْرِ سَفِينَةً فَإِنْ كَانَ يَسَيْراً كَالشُّبُرْ مفهوم إن كان يسيرا الله مايُدُر كُ وَعَلَى اللَّهِ. بِبِ بِرُوالِ الشُّمُسُ ، وَقَمِلَ

مناك داعية الكبر فالحكم أ ما أفاده المصنف بقوله ( فإن الصلاة صحيحة )وإنكان الاولىفى مقابلة قول أولا ولابحوز الخ أن يقول فان الصلاة جائزة ويلزم من لجواز الصحة "مأفاد كا لشبر فقال ( و إن كان أكثر ) من ذلك ولم يَكن

لواحد مما مر ( بطلت عليه وعليهم ) ﴿ فصل ﴾ في بيان الآول حكم صلاة ( الجمة ) وحكمها أنها ( فرضَ عين ) على كـل مكلف حر ( و ) حمّم ( السعى إليها واجب على البعيد ) المنزل ولو بستة أميال إذا كان عصرها وبجب عليه السعى ( قبل النداء بهقدار مايدوك ) الصلاة فقط إن علم أن عدد الجمة يتم بدونه أو بمقدار ما يدرك الخطبة والصلاة إن علم أن العدد لايتم إلا به ( و ) يجب السمى ( على المريب ) المنزل إلا ( بزوال الشمس وقبل مالأذان ) الثاني والامام جالس على المنهروهو الذي يحرم به البيسع ونحوه ويفسخ إن وقع بين اثنين المزمهما الجمعة أوبين من الزمة ومن لاالمزمه (ولوَّجوبهاسبعة شرُّوط)اعَلَمأَنْ لفرض الجمه شروط وجوب وشروط أداء فشروط الوجوب هيما ممربها الذمةو لايجبءلي

إليه فالمسكانب يذرب له الحضور مطاقا والقن والدر فالدو أما للبعض فاليوم الذي يكون السيده لذنه واليوم الذي لنفسه بذهب فيه بلاذنه واليوم الذن ، الشرط ( الثالث الذكورية فلا تجب على امرأة ) بل يحرم حضور شابة بحشى منها الفتنة فان

الأوَّلُ التَّهَ كَلِيفُ ، فلا نَجِبُ على صَبِي ، وَلا بَجِنُ ولَى صَبِي ، وَلا بَجْنُونَ وَنَحُوْ هِمَا ، النَّمَانِي أَخُرِّبَةً ، وَلَهَ كَالَمَ يَسُمَّتُ حَبُ لَكُوْ لِمَنْ فَهِيهُ شَائِبةً حُرُّبَةً ، وَلَه كَنْ يُسْتَحَبُ لَهُ وَلِلصَّبِيِّ حُضُورُ هَا ، الثالثُ الذُّكورِ بَّةُ فَلا نَجِبُ عَلَى المُرْأَةِ ، الرَّائِعُ الإِقامَةُ أَوْ بَعَةٍ أَيَّامٍ ، عَلَى مُسافر إلا أَنْ بَنُو يَ إِقَامَةً أَرْ بَعَةٍ أَيَّامٍ ، الخامِسُ الاِسْتِيطانُ بِعَوْضَعِ يُسْتَوَطَنُ فِيه ، الخامِسُ الاِسْتِيطانُ بِعَوْضَعِ يُسْتَوَطَنُ فِيه ، الخامِسُ الاِسْتِيطانُ بِعَوْضَعِ يُسْتَوَطَنُ فِيه ،

( ٧ - الجواهر المضية ) لم تكن مخشية الفتنة كره فقط وجاز لمتجالة لا أوب للرجال فيها الشرط ( الراسع الإقامة فلاتجب على مسافر إلا أن ينوى إقامة أربعة أيام) صحاح فتجب عليه تبعا لأهل البلد فلا يصح عده عن تنمقد بهم الجمعة فان كان عدد الجمعة لا يمكل إلا به فسدت الشرط ( الحامس الاستيطان بموضع يستوطن فيه ) فأن كان داخلافى كفرسخ من بلدها وجبت عليه فقط وأن كانت لا تنمقد به وإن كان الاستيطان المفس بلد الجمعة فهو من شروط الوجوب والصحة مما أى لامن شروط الوجوب والصحة مما أى لامن شروط الوجوب كا هومفاد المصنف فالتحقيق أن استيطان بلدها من شروط بمامعا كما أذاده اللقاني فقدقال ما حاصلة أن الاستيطان بمنى الدرم عنى الإقامة على التأبيد من شروط الصحة والنوطن بالفعل من شروط الوجوب فهو شرط وجوب وحمة باعتبارين فالماؤم الصحة والنوطن بالفعل من شروط الوجوب فهو شرط وجوب وحمة باعتبارين فالماؤم

على التأبيد اجتمع فيه الشرطان باعتبار العزم وباعتبار الاقامة والمقيم لاعلى التأبيد ليس فيه إلاشرط الوجوب. الشرط ( السادس القرب محبث لايكون منها فيوفتها) ألى لايكون من باد الجمة في وقت الجمة وهووقت دخول الاذان الثاني (على أكثر من ثلاثة أميال) وربع أو ثلث ميل (وهو القدر الذي يبلغه الصوت الرفيع إذا كانت الرياح ساكنة والاصوات هادئة والمؤذن صينا) فن أدرك النداء على قدر ثلاثة أميال وربع أو ثلث ميل فانه (٩٨) يجب عليه الرجوع حيث

السّادِسُ القُربُ بِحَيْثُ لا يَكُونُ مِنْهَا فَ وَقْتِهَا عَلَى أَ كُثْرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالِ وَهُوَ القَدْرُ الذِي يَبَلُنُهُ الصَّوْتُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالِ وَهُوَ القَدْرُ الذِي يَبَلُنُهُ الصَّوْاتُ هَادِئَةً ، وَالمُؤَذِّنُ صَيِّتاً ، وَمَبْدَأُ وَمَبْدَأُ الأَمْيَالِ الثّلاثَةِ مِنَ المُنارِ ، وَقِيلَ مِنْ طَرَفِ النّهُ لِدِهُ وَالمَيْقَ مِنَ المُنارِ ، وَقِيلَ مِنْ طَرَفِ النّهُ لِدِهُ وَالمَيْقَ مِنَ المُنارِ ، وَقِيلَ مِنْ طَرَفِ النّهُ لِدِهُ وَالمَيْقُ مِنَ المُنارِ ، وَقِيلَ مَنْ طَرَفِ وَالنّهُ لَا اللّهُ لِيهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ كُورَةِ إِنّهَا هُو وَفِيهَا وَالتّحَدِيمُ وَلَوْ كُانَ مِنَ المُسْجِدِ عَلَى سِنّةِ المُذَا فَي السّبَعِدُ عَلَى سِنّةِ المُذَا فِي السّبَعِدُ عَلَى سِنّةِ المُذَا فِي السّبَعِدُ عَلَى مَرْ مِضٍ ، وَلَوْ كُانَ مِنَ المُسْجِدِ عَلَى سِنّةِ المُنْ مَنْ المُسْجِدِ عَلَى مَرْ مِضٍ ، وَالْ مُنْ أَنْ اللّهُ عَبْ عَلَى مَرْ مِضٍ ، وَإِنْ صَحْةً فَهُلُ الْحِبُ عَلَى مَرْ مِضٍ ، وَإِنْ صَحْةً فَهُلُ الْمِعِبُ عَلَى مَرْ مِضٍ ، وَإِنْ صَحْةً أَنْ اللّهُ الْمَنْ مِنْ المُسْجِدِ عَلَى مَرْ مِضٍ ، وَإِنْ صَحْةً فَهُلُ الْمَنْ مُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللل

علم أوظن إدراك ركعة الروا ولا قولهم (مبدأ الأميال اللائة) في حق الخيارج عن بلد الجمة (من المنار) طرف البلد) حتميف (والميل على المهبور كما سيأتي) على المهبور كما سيأتي) ومقابل المشبور أنه ألف ومقابل المشبور أنه ألف قيل إنه ثلاثة آلاف ذراع وقيل إنه اثنا عشر ألف خطوة المنا عشر ألف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام (والتحديد بالمسافة المذكورة)

فى قوله و مدأ الاميال الخ(إنما هوف حق الخارج) عن بلا الجمة (وأمامز هو ولادائها فيا أنجب عليه ولو كان من المسجد على ستة أميال) 5كر هذا تتميا الشرط السادس والخامس والا فقد أفادنا فيها تقدم أول الباب من أن منكان فى المصر يجب عليه السعى ولو هلى أكثر من سنة أميال . الشرط (السابع الصحة فلا تجب على مريض) لا يقدر على الاتيان إليها (وإن صح قبل أن تقام) صلاتها (لزمته) إنكان يمكنه أن يتطهر ويدرك ولو ركمة وكذا كل من زال عذره قبل أن تقام أسلاتها (لزمته فلوحتى الديا قبل

أن تقام لزمته ولوصلي الظهر لعذره بالرق وكذا المسافر يقدم من سفره والصبي يبلغ ثم ذكر شروط محمد الجمعة فقال (ولادائها) أى صحتها (أربعة شروط) فن شروط أدائها ( الأول الإمام المقبم ) وإذا اعتبر في صحتها الإمام بوصف كونه مقيا ( فلا تصح أفذاذا ولا إمام مسافر ) مالم يكن الحليفة فلا يشترط كونه مقيافلو مر بقرية جمعه فيخطب لهم فتصح الجمعة له ولهم قلو حضر ولو بعد الإحرام ولو صلى كمة بعطلت ويبتذى الصلاة هو أو بإذنه . الشرط (الثاني) من شروط الآداء (الجاعة) فهي شرط في الأداء كما أنها شرط في الوجوب فلا تجب الجمعة على أهل قربة إلاإذا كانوا جماعة تنقرى هم الفرية ( ٩٩ ) ولا تصح الجمعة ولا تأدى إلا بجماعة كانوا جماعة ولا تأدى إلا بجماعة المنافرة المنافر

فالجماعة شرط فى الوجوب والصحة مما (وهى غير عدودة بمدد مخصوص) فيطلق على الثلانة جماعة وعلى الاربعة جماعة وهكذا واكن المدار على جماعة تتفرى بهم القرية بأن تستكل الشروط التي سيذكرها المصنف وهى غير موجودة فى الثلاثة و الاربعة الى الاحدعشر لعدم النقرى بهم غالبا ولذا استدرك وَلِأَ دَائِهَا أَرْبَعَةُ شُرُ وَطِينَالاً وَّلُ الإِمامُ المُفْتِمُ فَلا نَصِحُ أَفْدَاداً وَلا إِمام مُسافِر ، المَّانَ الْجَمَاعَةُ وَهِي عَيْرُ مَحْدُودَةً بِعِمَدَ دِ مَخْصُوصِ الجَمَاعَةُ وَهِي عَيْرُ مَعْدُودَةً بِعِمَدَ دِ مَخْصُوصِ وَلُسَكَنْ لا تُجْرِي مَ مِنْهَا الْمَلاثَةُ ، وَلا الله رْبَعَةُ ، وَلا الله رْبَعَةُ ، وَالله وَالمَدداً وَالله مَنى ذُلِكَ بَلُ لا بُدَّ أَنْ يَسَكُونُوا عَدداً تَتَقَرَى مِهِم قَرْبَةٌ مُسْتَفَايِنَ وَنْ خَيْرِهِم آمِنينَ عَلَى أَنْفُسِهِم قَرْبَةٌ مُسْتَفَايِنَ وَنْ خَيْرِهم آمِنينَ عَلَى أَنْفُسِهم مَ ، وَهُذَا المَددُ شَرَطَ فَي الإبتيداء عَلَى أَنْفُسِهم ، وَهُذَا المَددُ شَرَطَ فِي الإبتيداء لا في الآوام ،

المصنف على قوله غبر بح-ودة بعدد مخصوص فقل (والمكن لا تجزى منها الثلاثة ولاالاربعة وماى معنى ذلك) كالخسة والستة والعشرة والاحدعشر لعمم التقرىبهم غالبا (بللابد أن يكونون كذلك إلا إذا كانوا (مستغنين عن غيره منين على أنفسهم) بأن يحكهم الإقامة والدفع عن أنفسهم (وهذا المعدد) الذي ليس بمحدود (شرط في الابتداء) أي فشرط خطابهم بها في الابتداء المتيطان البلد كونهم عن تتقرى بهم القرية وليس ذلك شرطا في حاضريها ولذا قال المصنف (لافي الدرام) وفقه المسألة أمهم لا يخاطبون بإقامة الجعة في ابتداء الامر الا

في أدائها وإقامتها أن يوجد عدد من أول الخطبة إلى أن يفرغ الإمام من الصلاة أقل ما يبلغ هذا العدد غير الإمام اثنا عشر رجلا ذكورا أحرارا مستوطنين ناوبن الاستيطان على التأبيد (فان) حضر جماعة أمل البلدكام أو أكثرهم في محل إفامة الجمة ثم (انفضوا من خلف الإمام) فلم يبق معه إلاما هو شرط في أدائها وهو ما أفاده المصاف بةوله (وبق) معه (اثناعشر لسلامه صحت) صلاتهم جملة (وإلا) أي وإن لم يسق هذا المدد لفراغ الإمام من الصلاة بأن بق معه قبل تمام الصلاة أقل من الني عشررجلا (فلا) تصم والله أعلم . الشرط (الثالث) منشروط أداءالجمة زالجامع) واعتبر الإمام الكرضي الله تعالى عنه كو نه دَاخل المصر أو القرية لأن الجمَّة عندناً لاتختص بالمصر وألحق ابنعروالاقفهسي ماكان خارجه واكمنه متصل به بحبث ينعكس عليه دخان المصر أو القرية (١٠٠) ويشترط فيه أن يكون مبنيا

وأن يكون متحدافان تعدد فإن انْفَصُّوا مِنْ خَلَفِ الْإِمامِ وَ قَى مَنْعُمُمْ أَثْنَا في وقتين مختلفين فالجمعة ﴿ عَشَرَ لِسَلامِهِ صَحَّتْ وَإِلاَّهَا. الثَّالِثُ الْجَامِمِ للمتيق الذي أفيمت فيه 📗 وَلَا رَصِيحٌ فِي خَيْرِ وِ وَلا عَلَى سَطْحَهُ وَلا فِي بَيْتَ الجمة ابتداءولوتأخربناؤه ۗ قَهَادِيلِهِ وَفي مَعْنِي الْجَامِعِ في حَقٌّ خَهِرِهِ :

وللحكم بالصحة في المتيق

دون الجديدغاية و مى أن لا يهجر العتبق و ينفر ه الجديد با الصلاة فيه و أن لا يحكم حاكم يرى جواز النعدد ،ن غير شرط فتصح في الجديد أيضاً وأن لا يحناجوا الجديد الكثرتهم وعيق العتبق بهم وإلا صحت في الجديد أيضا وإذا كان شرط أداء الجمة أن يكون الجامع مبنيا البناء المعتادلا هل تلك الله (فلاتصح) الجمعة وذي بناء خف حيث لايطلق عليه أسم مسجد عرفا ولا ما بني بمض حواثطه وترك البمض الآخر أو بني جميع حوائطه وترك غير مسقوف ابتدا. على ماقال الشبخ على السنهوري واستظهر الحطاب قول ان رشد وشيخه وكذا ابن الحاج عدم اشتراط ذلك ابتدا. ودواما وكذا لانصح الجمة (في غيره) من البيوت المجاورة له والحوا يت المحجورة وتصمير حاب المسجد والطرق المتصلة به (و) كذا (لا) تصح (على سطحه ولافي بيت قنا: يله ) ولو الجاهم إلى ذلك الضبق (وفي معنى الجامع في حق غيره) أي غير الإمام وغير الإمام هم المأمومُون فتصح صلاتهم ٠

فى ك(رحابه) الخارج غنه (والطرق المتصلة به) وأما الإمام فلانصبح صلابه فى شىء من ذلك ذلك لافى رحاب المسجد ولافى الطرق المتصلة به فان بول وصلى فى شىء من ذلك بطلت عليه وعليهم وأما المأمومون فتصح صلانهم فى رحاب المسجد وفى الطرق المتسلة به لسكن مع الشرط الذى أشار له المصنف بقوله ( إذا انصلت الصفوف) برحبته وإن لم يعنق المسجد ( وضاق المسجد ) الواو بمعنى أو أى أوضاق المسجد فأحدهما كاف فى الصحة وأما صحن المسجد فقصح فيه بغير شرط ، الشرط ( الرابع ) من شروط الاداء (الحطبة) أى جنسها لان لها خطبة ين يجلس أولها و بيهما والأفضل تقصيدهما وكون الثانية أقصر واشتها لها هلى آيات من القرآن وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وابتداؤهما بالحديثة وكون مدة الخطبة وابتداؤهما بالحديدة وكون مداعلى ( ١٠١) المذبر ويشترط فى صحة الخطبة وابتداؤهما بالحديدة وكون بهما على ( ١٠١) المذبر ويشترط فى صحة الخطبة والمتحديدة وكون بهما والأفتل قصحة الخطبة والمتحديدة وكون بهما والأفتل قصحة الخطبة والمتحددة وكون المتحددة وكون بهما والأفتل في صحة الخطبة والمتحددة والمتحددة والمتحددة وكون بهما على ( ١٠١) المذبر ويشترط فى صحة الخطبة والمتحددة والمتحددة وكون بهما والأفتل في صحة الخطبة والمتحددة والمتحددة والمتحددة وكونهما على ( ١٠١) المذبر ويشترط فى صحة الخطبة والمتحددة والمتحددة ولمتحددة ولمتحدد

كونها بما تسميه العرب خطبة بأن تكون مشتملة على تحذير وتبشير وكلام مسجع عز المن منظم والنثر وكونها بعد الزوال فان فعلت أو بعضها قبله أعيدت وفي وجوب قيامه لها وسنيته تردد وكونها (قبل الصلاة) فان خطب بعدها أعاد

رِحا لهُ وَالطَّرِقُ الْمُتَّصِلَةُ بِهِ إِذَا اتَّصَلَتِ الصَّفُوفُ وَضَاقَ الْمَسْجِدُ . الرَّابِعُ النَّطْبَةُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَلا تَصِحُ النَّطْبَةُ إِلاَّ بِحُضُورِ البَّمَاءَةِ التّبى تَمْفَدُ بِهِمْ الْجُمْهَةُ وَيُسْتَحِبُ الزِّبْعَةُ بَأَحْسَنِ الشَّيابِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظافِي ، الشَّيابِ ، وَتَقْلِيمُ الأَظافِي ، وَالسِّواكُ ، وَمَسَّ الطَّيبِ ، وَنحُوْ دُلكَ ،

الصلاة وشرط صحتها أن تكون بالعربي وأن تكون جهراً أأسرارها كحكونها بالعجمية كعدمها ويشترط انصال الصلاة بها ويسير الفصل مفتفر ولا يصلى إلا الحاطب مالم يعذر فان حصل فه حدرا انتظر في القريب واستخلفوا في البعيد قال الاجهوري والظاهر أن يكون من استخلف عن الإمام عن يصح أن يكون إماما في الجمة فلا بد فيه من البلوغ والحرية والاكورية والاستبطان ( ولانصح الخطبة الابحضور الجاعة التي تنعقد بهم الجمعة ) فحضورها على العدد المذكور فرض عين وعلى من زاد عليهم فرض كفاية ( ويستحب ) لمن يرز عضور الجمعة ( الزينة بأحسن الثياب) وهي البيض ولو قديمة والمستحب في العيد الجديد ولو أسود فلواتفق أن يوم الجمعة يوم عيد تزين في كل وقت بما يناسبه ( و ) يستحب في يوم الجمعة ( قص الشارب وتقليم الاظافر والسواك ومس الطيب وتحو ذلك ) الذكور من استحداد و ناف إبط أن احتاج والسواك ومس الطيب وتحو ذلك ) الذكور من استحداد و ناف إبط أن احتاج والسواك ومس الطيب وتحو ذلك ) الذكور من استحداد و ناف إبط أن احتاج والسواك ومس الطيب وتحو ذلك ) الذكور من استحداد و ناف إبط أن احتاج والسواك ومس الطيب وتحو ذلك ) الذكور من استحداد و ناف إبط أن احتاج ي

لنكك ويسن غسل لها متصلا بالرواح ويعاد للفصل الكثير ( ويسقط فرض الجمة هرض يتعذر معه الإتيان أو لايقدر إلا بمشقة شديدة ) وإنَّ لم يكن المرض نفسه شديدا كأعمى لايحدة اثدا ولايمتدى للوصول بانفراده فلووجد الاعمى قائدا بأجرة وجب علمه حمث كانت أجرة المثل و إلا فلا ( و ) يسقط فرضها أيضا ( بتمريض قريب ) اشتد مرضه أو احتضر وايس هناك من يقوم به وحشى عليه الضيعة ومحل هذا الشرط إن لم يكن المربض أباأو ولدا أوزوجا وإلا فاشرافهم عذر وإن لم يخش عليهم الضيعة وأولى موتهم (و) يسقط فرضها أيضا ( بخوف ظَّالم يؤذيه في ماله ) إذا كان يجعف به ( و ) حوف ( ١٠٢ ) منه على ( نفسه أو حوف نار

> كان يقدر على إثبات عبره لان يحبس لإثبانه ﴿ وَ ﴾ يسقط فرضها أيضا (بالوحل الكثير) الذي يمنع أو اسطالناس بالمثبي بمداسهم (و) يسقط فرصها الشَّوم وَ العُرْ °ى . أيضا (المطرالشديد)الذي محمل أوامط الناس على تفطیة رموسهم (و) بما

أوسارقانو) خوف (حبس المستقط فر ص المؤمة برق ص بتعد رُوعه الإثيانُ وَ بِخُونُ فِي ظَالِمٍ مُؤْذِيهِ فِي مَا لِوِأَوْ نَفْسِهِ أَوْ خُوفِ وَمَالُوَحَلَ الـكَثْيِرِ وَالْمَطَرِ الشَّدِيدِ وَأَكْلُ

﴿ فَصُلْ ﴾ صَلاةُ السُّفَرَ سُنَّةٌ وَلَمَا سَبَبَ

يبييح التخلف عن الجممة (أكل الثرم) لأنه يحرم عني أكله إنيان المساّجِد وألحق به الكراث والبصل (رَ) مما يَبْيِع النَّحْلَفِ عَنْها أَرْضًا ( العرى ) أَى اليس عنده ما يستر به عورته إذهو الواجب فنطُّ لاجمع البدن فان وجمعه باجارة أو إعارة وجب عليه ذلك ووجب عليه حضور الجمَّة والله أعلم . (فصل ) في بيان. حكم صلاة المسافر وحكمها أى( صلاة السفر ) أنها (سنة) .ؤكدة ودليل السنية قوله صلى الله عليه وسلم , صدقة تصدق الله سها عليسكم فاقبلوا صدقته ، إذ قوله صلى الله عايه وسلم صدنة الحديث يرشدنا إلى أنها ايست عزيمة لآن مصدر الصدقة غير مصدر العزنمة إذ مصدر الصدقة الإحسان والامتنان ومصدرالعزيمة الإلزام وإنما تسنالبا لغر الماقل فلا أسن لصي (ولها سبب وشرائط ومحل فأما سببها فكل سفر طريل وهو) محدود بالمسافة بإأربعة برد)ومحدود بالسير بسفر بوم وليلة بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال على المعتاد و تعتبر هذه المسافة في حق كل مسافر إلا لمسكى ومنوى ومزداني ومحصي فيسن لمسكل واحد منهم القصر إذا خرج للنسك اتباعا للسنة إذ المسافة ليست مسافة قصر ولما استشمر المصنف أن يقال ماهو البريد أجاب بقوله (والبريدأربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل الفا ذراع فهي سنة عشر فرسخا) هذه كيتها بالغراسخ وأما كيتها بالأميال (فهي تمانية وأربعون ميلا) حاصلة من ضرب ثلاثة في سنة عشر هذا بيان للسافة التي تسكون سببا في الفصر وأماشر اتطها التي لانتحقق شرعها الابها فأشار (100) على الميها بقوله (وأما شرائطها التي لانتحقق شرعها الابها فأشار (100) على الميها بقوله (وأما شرائطها

قاربه ) اشار الآول منها قرله (ازیکونالسفر وجها واحده بان لایقیم فیابین المسافة ایام صحاح فلوخرج للسفر و نیته آن یقیم اربه آیام بعد ثلاثه برد مثلا ثم یسیر و یقیم و مکذا إلی آن یقاع المسافة فانه لایقصر و کذا من لایدری غایة سفر و من لایدری غایة سفره

وَهْوَ أَرْبَعَةُ بُرُدٍ ، وَالبرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَارِ خَ وَالفَرْسَخُ ثَلَاثَةُ أَمْيَالَ ، وَالبرِيدُ أَرْبَعَةُ فَرَاءٍ فَهَى سِنَّةَ عَشَرَ فَرَسَخًا فَهِى ثَمَانِيةٌ وَأَرْبَعُونَ الشَّفَرُ وَأَمَّاشَرِ الْطِلْهَا فَأَرْبَعَةٌ " الأَوْلَأُلُّنْ يَسَكُونَ السَّفَرُ وَجُهاً وَاحِداً ذَهَا باللَّهُ فَقَطْ ، فَلا يُحْسَبُ " بَعَ ذَلِكَ الرَّجُوعُ لَى يُعْتَمَرُ الرُّجُوعُ وَحْدَدُ ، الذَى الدَنْمُ عَلَى قطْعِ المُسَافَةِ المُتَقَدِّبَةِ مِنْ أَوْلِهِ مِنْ خَدِي تَمْ دُد دَوْمَةً وَاحِدَةً ، النَّالِثُ الشَّرِوعُ فَيهِ

كطلب رعى وآبق وتعتبر المساف الى تجوز القصر أن تسكون (ذهابا فقط فلايحسب مع ذلك) الذهاب ( الرجوع ) أى لا يضمه له بلى يعتبر الرجوع متفردا ( وحده ) أى فالحضرى على حدته فان كان أربعة برد قصر و إلافلا لا نتفاء سبب القصر الشرط (الثانى العزم على قطع المسافة المنقدمة من أوله من غير تردد دفعة راحدة ) فلو سافر بغير قصدها لم يقصر فبذا الشرط أخص بما قبله وجه الاخصية أن الشرط الذي قبله ماأ فاد إلاأنه دفعة و احدة أعم من أن تسكون مقصودة أم لاو هذا أفاد كوبها دفعة واحدة وأنها مقصودة فظهرت الاخصية بزيادة قيد الشرط (الثالث الشروع فيه) أى السفر فن عزم على السفر ولم يشرع فيه بالفعل لم يقصر لان الاصل الإتمام والنية إذا لم يقارنها فعل لا تخرج عن الاصل فاذا وجدت الاسباب و توفرت الشروط وشرع فى السفر بالفعل

(فالحضرى) أى ساكن الحاضرة (١) متبر المسافة التي يبتدى. الرقصر) منها (إذا عدى البساتين المنسوبة إلى تلك البلد) وأماكن البلد الحراب التي خلت من السكان السكائنة في طرف البلد إذا كانت تأتمة البنيان وأشار بقوله ( المعمورة بهارتها )أى أنه لاعبرة بالبساتين المنفصلة عن البلد التي لاترتفق سكانها عرافق المتصلة من معاونة بعضهم لمبعض فانه لامعني لقرله المعمورة بهارتها إلا أنهم يرتفقون ويتعارنون ويتقاحتون فيقضي بعضهم من بعض ما يحتاج إليه في الحال (و) المسافة التي يبتدى الفصر منها ( العمودي وهو ساكن البادية ) فريقصر إذا السافرو ( جاوز حلمة) بكسر الحاء المهملة (ع) ) كسر الحاء المهملة (وم) البوت التي ينصبها اليأوي

فَالْخُضَرِيُّ يَقْصُرُ إِذَا عَدَّى الْبَسَاتِينِ الْمَنْسُوبَةَ إِلَى نِلْكَ الْبَلْدِ الْمَمْورَةِ بِعِمارَ ثِمِها ، وَالْمَمُودِيُّ وَهُوَ سَاكِنُ الْبَادِيَةِ يَقْصُرُ إِذَا جَاوَزَ حِلَّتَهُ وَهِى الْبُيُوتُ البِّي بِنْصِمُ آ اِيَا فِي إِلَيْهَا وَسَاكِنُ الجُّمْلِ أَوْ قَرِيَة لَا بِنَاءَ فِيهَا وَلا بَسَاتِينَ يَقْصُرُ إِذَا أَنْفُصِلَ عَنْ مُغُولِهِ ، وَمُنْتَهِى الْقَصْرِ فِي الْقَصْرِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ الْقَصْرِ فِي اللَّهُ وَلِيهِ ، وَمُنْتَهِى الْقَصْرِ فِي اللَّهُ وَلِيهِ ، وَمُنْتَهِى الْقَصْرِ فِي اللَّهُ وَلِيهِ ، وَمُنْتَهِى الْقَصْرِ فِي اللَّهِ اللَّهُ وَلِيهِ ، وَمُنْتَهِى الْقَصْرِ فِي اللَّهُ وَلِيهِ ، الرَّابِعُ إِلَيْهِ كَالِمَا فِرُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيهِ ، الرَّابِعُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيهِ الْمُؤْمِلُ فِي الْمُؤْمِ وَلَا اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيهُ اللَّهُ وَلِيهِ اللَّهُ وَلَا اللْفَصَالَ عَنَ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَلَيْ اللْمُولِ اللَّهُ وَلَا الْمُنْ الْمُهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومِ اللْمُؤْمِلُومِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلَامِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلُومُ الْمُؤْمِ الْمُ

إليها) ولو تغرقت حيث جميم اسم الحى والدار أوالدار فقط أوالدي فقط لأن ارتفق بمعض الأنهم حيث كأمل الدار أو قرية لابناء فيها ولا بسائين) كرابغ بطريق منزله) أمار جوع قوله يقصر إذا انفصل ع

منزله لساكن الجبل إذا كان منفردا فظاهر وأما رجوعه لقوله او قرية حاجة لابناء فيه ولابساتين لابناء فيه ولابساتين فهم أهل عمود أو مثلهم فيجرى فيهم مأجرى فى العمودى فلا يظهر قوله إذا انفصل عن منزله إلاأن يقال أراد يمنزله القرية بتمامها وعليه مؤاخذة من جهة أخرى وهى أنه إذا لمبنزله القرية بتمامها وعليه مؤاخذة من جهة أخرى وهى أنه إذا لمبنزله إلاأن يقال أراد يمنزله القرية ومنهى القصر في الدخول إلى المود المحارة والدخول إلى الديريد بها إقامة تقطع حكم السفر (هومبدأ القصر في الحروج) على التفسيل المتقدم الدجول إلى الديريد بها إقامة تقطع حكم السفر (هومبدأ القصر في الحروج) على التفسيل المتقدم الدجارة والحج وطلب العلم ( فالمسافر الهو كالصيد من غير يكون سفرا مباحا كسفر النجارة والحج وطلب العلم ( فالمسافر الهو كالصيد من غير

حاجة) لا يقصر على المشهور ومقابله يقصر وهما مبنيان على كراهة صيد اللهوو إباحته ( والعاصى بسفره ) سواء وقع ذلك بن مبدئه أوفى أثنائه ومثل له بقوله (كالآبق والعاصى بسفره ) أي يحرم عاييم والعاق) نهؤلاء الثلاثة المسافر للهو والآبق والعاق ( لا يقصرون ) أي يحرم عاييم القصر اتفاقا في الثاني وهو العاصى وعلى الاصح في الآدل وهو المسافر للهو ، هذا اللئي تقدم في بيان أسباب القصر وشرائطه وما يذكره الآن في بيان محله من الصلوات المفروضة وإليه أشار بقوله ( و فما محله ) أي المحل الذي يسن فيه القصر في السفر من الصلوات الحسود والسفر أبهو ( كل صلاة رباعية أدرك وقتها في السفر) فأل في السفر للمهدو المعهود والسفر المما باعية ( مما الله المقائمة والثلاثية ( فلا يقصر كانت الرخصة لانتعدى الرباعية ( و موالمستجمع الشرائط المنقدة عما نتفاء المواند والشفر المعالية والثلاثية والثلاثية ( فلا يقصر

الصبح ولاالمغرب) وفي كون الصلاة فرضت ركمتين أمزيدت في الحضر ركمتان أو في المناز والمائم قصت في السفر وكمتان أو فرضت كاهي على وضما الآن أنوال التي فاتنه فيه (سواء قضاها في السفر أو في الحضر) فقص في السفر أو في الحضر) فقص في كل

حَاحَةً ، وَالْمَاصَى بِسَفَرَ هِ كَالْآبِقِ وَالْمَاقُ لَا يَقْضُرُ وَنَ . وَأَمَّا كَمَلُهُ فَكَمُلُ صَلاقٍ رُباعِيَةً لَا ذُرْكَ وَقْتُهَا فَى السَّفَرِ فَلَا يَقْضُرُ الصَّبْحَ وَلَا الْمَذْرِبَ، وَيَقَضُمُ فَائِيَّةً السَّفْرِ سَوَالا قَضَا هَا فَى السَّفْرِ أَوْ فَى اللَّهْرِ كَائِيَّةً السَّفْرِ قَيَقُطُعُ التَّيْرَ تَبَتُ فَى ذَمَّتِهِ فَى اللَّهْرِ وَالسَّفْرِ وَيَقَطَعُ القَصْرَ نِيَّةً فَى ذَمَّتِهِ فَى اللَّهْرِ وَالسَّفْرِ وَيَقَطَعُ القَصْرَ نِيَّةً لِيَامَ صِحَاحٍ مَوْضِعٍ .

حال (كا) أنه (يتم) السلاه (الحضريه التي ترتبت في ذمته في الحضر) أربعا إن فضاها في الحضر اتفاقا (و) كذا إن قضاها في (السفر) على المشهور (ويقطع القصر نية إنامة أربعة أيام صحاح بموضع) مع وجوب عشرين صلاة في مدة الاقامة التي نواها فن دخل قبل فجريوم السبت ونوى أن يقيم الى غروب الشمس من يوم الثلاثاء ويخرج قبل أذان العشاء فلا ينقطع حكم سفره لانه لم يجب عليه في هذه المدة عشرون صلاة وأفاد بقوله نبة إقامة الجأنه إذا أفام المدة المذكورة بحردة عن نية الإقامة فلا ينقطع السفر ولو أقام شهرا أو أكثر وأما العلم إنامة أربعة أيام فأكثر بمرضع في طريقه فانه يقطعه إلا العسكر بدار الحرب فيقصرون ولونووا فإمامة المدة الطويلة لانه عليه الصلاة والسلام أقام على الطانف تسعة عشر يوما وهو

ويقصر الصلاة فاو دخل فى الصلاة ثم بداله فى أثنائها أن يقيم قنوى الإقامة فالمشروع فى حقه أن ينصرف عن شفع فان صلانه إذا لم تجزه حضربة إن أتمها أربعا المدم دخوله عليها ولا سفرية إن أضاف إليها ركعة لأن فرضه إذا الاتمام (مسألة) لو دعل الصلاة بلانية قصر ولا إتمام فنى صحة صلانه وبطلابها قولان محلهما إن صلاحا سفرية وإلا صحت انفاقا (فائدة: اقتداء المسافر بالقيم وبالمكس محبح لكن يكره) فى الحالتين (وتتأكد الكرامة فى افتداء المسافر بالقيم) لمخالفته سنته فائه يتم خلفه وإثنا قال (فان (١٠٦) اقتدى المسافر به) أى بالمقيم (لزمه

اتباعه ولا إعادة عليه) أى النوى الإيمام ولو حكا كاحرام بما أحرم به الإمام فان فوى القصر فلا يصح عليما و تسكون صلاته حينكذ باطلة لخالفته المية المامه المقتضية للانتقال عنه بالمسافر (فكل) مهما على سنته) فيصلى المسافر فرضه فاذا سلم أنى المقيم بما بق عليه من صلاته ( فصل ) عليه من صلاته ( فصل )

﴿ فَا يُدِهُ أَنْ الْمُسَافِ بِاللَّهُ مِ وَ بِالْمَسَ وَ بِالْمَسَ وَ بِالْمَسَ مَحِدِثُ لَلْهُ الْمَ الْمَسَ افْتِدَاء الْمُسَافِ مِالْمُقِيمِ فَإِنِ اقْتَدَى بِهِ لَزِيَهُ اتَّبَاعُهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهُ وَ إِنِ اقْتَدَى اللَّقِيمُ بِهِ فَكَمُلُ عَلَى سُدُّتِهِ فَيُصَلَّى الْمُسَافِ فَوْضَهُ وَ فَإِذَا سَلَمَ وَنَ رَكُمَ تَيْنِ أَنِي اللَّقِيمُ بِمَا عَنَى مِنْ صَلاتِهِ .

﴿ فَصُلُ ۗ﴾ وَصِفَةُ الْجُمْعِ َ بَيْنَ الصَّلَاتَمَيْنَ الْمُشْتَرَ كَمَّتَمِينِ فَى الوَقْتِ رُخْصَةً ۗ إِذَا كَانَ فَى الدَّقْتِ رُخْصَةً ۗ إِذَا كَانَ فَى السَّمِّ دُونَ الدَّحْر

فى بيان كيفية جمّع السلاتين المشتركتين من كونه جمع تقديم أو جمع فاذا تأخير والمواطن التي يقع فيها هذا الجمع فق ومردلفة والمطر والسفر (وصفة) هذا (الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت ) أنها (رخصة) أي جائزة والاولى تركها وإنما خص هذا الجمع بالمشتركتين لانهما اللتان يمكن فيهما إيقاع كل صلاة في وقتها الاختياري فنهرهما لا يجمع هذا الجمع لعدم هذه العلة فلا يجمع عصر ومفرب ولاعشاء وصبح وإنما يباح هذا الجمع للسافر (إذا كان في البر دون البجر) قصرا للرخصة على موردها وهو اتباع السنة ولان إباحته في البر لمشنة النرول والركوب وذلك معدوم في البحر .

(فاذا زالت الشمس على المسافر وهو فى المنهل) بفتح الميم والهاء هوفى الأصل الماء الذى ترده الإبل وهبر به عن محل نزول المسافر ومطلقا كان به ماء أولا (أو) زالت عليه (وهو راكب) أى سائر ( ونوى النزول بعد الفروب جمع بين الصلانين جما صوريا ) بأن ( يوقع الظهر فى آخر وقتها والدصر فى أدل وقتها ) وإنما سمى جمع صوريا لان صورته صورة جمع وهو فى الحقيقة ايس بجمع لان كل صلاة وقعت فى وقتها الاختيارى (وكذا إذانوى) الراكب أوالسائر (النزول بعد الاصفرار وقبل الفروب) فاذ يجمع هذا إذازالت عليه الشمس وهو فى بهل أو وهوراكب وأما إن زالت عليه وهو مازل ونوى النزول بعد الفروب جمع بين الصلاتين قبل الارتحال فتسكون الأولى فى وقتها (١٠٧) الاختيارى والثانية فى وقتها الارتحال فتسكون الأولى فى وقتها (١٠٧)

الضرورى الذي دو قبل عنارها لازضرورة السفر المحتاد القاع المصرف ذلك الوقت، إن نوى النزول قبل الاصفر ارصلى الظهر قبل أن فاز قدمها أعيدت في الوقت. أسراعاة ارخصة السفر في الجلة فان نوى النزول بعد المتارى المصر ودومن

فإذَاذِ الَّتِ الشَّمْسُ عَلَى الْمُسَا فِر وَ هُوَ فِي الْمُنْدَلِ أَوْ
وَهُوَرَ الْكَ وَتُوى النَّرْ ، لَ مَكْ النَّرُ وَ بَجْمَعَ بَيْنَ السَّلَانَيْنِ جَمْماً صُورِ بَّا يُوقَعُ الظَّرِرَ فَلَآخِر وَقَنْتِها وَاللَّهِ مُنْ الظَّرِرَ فَلَآخِر وَقَنْتِها وَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ وَلَا إِذَا نُوى النَّرُولَ المَّذَ وَاللَّهِ مَلَا اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلِيْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُولُولُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

الاصفرار إلى الغروب صلى الظهر قبل أن يرتحل وخير في العصر لأنه إن صلاحا قبل. الارتحال أوقعها في قها الضرورى وإن أخر ها إلى وقت يزوله أوقعها في الضرورى أيضا فهي على الله والقديم على سبيل الندب (بين المغرب والعشاء للبطر وحده) أى الوابل وهو الذي يحمل أواسط الناس على تفطية ر. وسهم المغرب والعشاء للبطر وحدث المداشر وعقيا وأولى بعدا غراغ نها فاتهم لا يجمعون والحضر قبل صلاقا لمغرب نما على أن محلها أول الصلاقا الأولى و مثل العار الواقع العار المتوقع لقربنة تدل عليه (أو) كان المطر (مع الظلمة والطين) الما تعرب المثنى بالمدلا واسط الناس الامم الظلمة وحدها وكان ينه في المصنف أن يحذف مع ويقول والمنالة وحدها وكان ينه في المصنف أن يحذف مع ويقول المثالمة وحدها (وفي جمعه المطاين وحده) أى من غير مطر ولا ظلمة .

(قولان مشهوران) أحدهما يجمع لوجود المشقة والآخر لا يجمع لحفقها وهوالمعول عليه (وصفة الجمع لذلك) أى للمطر وما يندب له الجمع يوهو الطين والظلمة (أن يؤذن للمغرب على المنار أول وقفها) على حسب العادة (ويؤخر صلاتها) بقدر ثلاث ركمات بعد شروطها (شميؤذن للعشاء في صحن المسجد أذانا منخفضا) لانهم لا يطلون غيرهم (ثم بصلونها) بإنامة (قلم مغيب الشفق شم) بعد فراغهم منها (ينصرفون) إثر الصلاة قبل مغيب الشفق (100) (و) لكن (لا يصلون الوتر إلا

بعد مغيب الشكل ) لآن وقته لابدخل إلا بمنيبه فان صلوه قبله أعيد بعده وترك جمع الظهرين بعرفة جمع أخير وكل منهما سنة وصفة الجمع بينهما أن يكون بأذانين وإفامة ين الزال سخاف على نفسه أو الميد وهو أو الميد وهو الديخة الى لايتما لك نفسه معها من قبام أو جلوس وقت المصرفان قدم تمسلم المسلم المسلم

﴿ فَصُلْ ﴾ السَّنَنُ المُوْ كَدَةُ مِنَ الصَّلُواتِ أَرْبَمَةٌ ، الأُولَى وَهِى أَوْ كَدَهُ هَا الوِ نُوْ ، وَهِى رَكُمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَيَدْخُلُ وَقَتْهَا الإِخْتِيارِيُّ بالْفَرَاغِ مِنْ صَلاقِ العِشَاءِ الأَخِيرَةِ وَيَدَكُونُ مَسْبُوقاً بِشَغْمِ مُنْفُصِلٍ عَنْهَا بِسَلامٍ ،

أغادالثا نية في الوقت والله أعلم ﴿ فصل: السنن المؤكدة ﴾ الفيدليان الواقع و يستحب إذ ليس عندنا سنن غير مؤكدة ﴿ من الصلوات أربعة ﴾ . السنة ﴿ الأولى وهي أو كدها الوتر) خبر عن قوله الآرلى وما بينهما جملة معترضة ﴿ وهي ركعة واحدة ويدخل وقتها الاختياري بالفراغ من صلاة العشاء الآخيرة ﴾ إن صليت بعد الشفق و إلا أخر إليه و يستمر اختياريه للفجر و يكره تأخيره بعده لفير عذر ﴿ و يكون مسبوقاً بشفم ﴾ . ويكره و تر بو احدة لاشفع قبلها ﴿ منفصل عنها بسلام ﴾ نديا وكره وصله به

﴿ ويستحب أن يقرأ في الركمة الأولى من الشِّفع بعد الفاتحة سبح اسم رك الأعلى وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل ياأيها الـكافرون وفي ركعة الوتر بقل.هوالله أحد والمعوذتين ) هذا هو المأثور من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فى الركعات الثلاث. يما ذكر (ومن نسى الوتر أو نام (١٠٩) هنه ثم استيقظ) من غفلته

اومن نومه (وقد بقي لطلوع. الشمس مقدار ركمة أو ا ركمة بين فانه يترك الوتر)-وجوبا (ويصلي الصبح و) أما (إناأسع الوقت الثلاث ركعات أوأربع فانه بصلى الوتز) تاركا ماعدا. ويكضى النجر بعد حل النافلة ويستمر وقتها إلى الزوال(وإناتسعالوقت المنس ركمات صلى الشفع والوتروالصبحوتركالفجر لانه يقضى من حل النافله للزوال والشفع لايقضى ومراعاة لمن يقول الشفع معالوتر كالصلاةالواحدة وقيل يصلى الوتر ثمالفجر

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُرِ أَ فِي الرَّا كُمْةِ الأَوْ لِي مِنَ الشَّفْعِ بَعْدَ الْفَالْهِجَةِ بِسَبِّحِ النَّمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ، وَفَي الرُّ كُمَةِ الثَّمَانِيَةِ بَمْدَ الفَاجْعَةِ بِقُلْ بِالْمُهِمَا الكافرونَ ، وَفِي رَكُمَةِ الويْرِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ ا وَالْمُو َّذَتَيْنِ ، وَمَنْ نَسِيَ الوسْ أَوْنَامَ عَنْهُ ثُمُ اسْتَيْقَظَوَقَدْ عَيْ لِطِلُوعِ الشَّمْسِ مَقْدَارُ رَكُمْةً ۗ ﴿ (ثَمَ ) يَصِلُ (الصَّبِح) أَوْرَ كُمْتَينِ فَإِنَّهُ ۚ يَنْمُ لَكُ الوَنْرَ ۖ وَيُصَلَّى الصَّبْحَ ، ۗ وَإِن اتُّسَعَ الوقْتُ لِفَلاثِ رَكَماتٍ أَوْ أَرْ مَرِ فَإِيُّهُ يُصلَى الوِيْرَ مُمَّ الصُّبْحَ ، وَإِن اتَّهُمَ لِخِمْسِ رَبُّ التَّهِ صَلَّى الشُّهُمُّ وَالْوِيْرُ وَالصُّبْحَ وَنُوكَ الفَّجْرَ، وَإِن اتَّسَعَ لِسَبْعِ رَكَهَاتِ صَلَّى الشُّفْعَ وَالْوِيْرَ وَالْفَجْرَ وَ الصَّبْحَ . الثانيةُ صَلاةُ العِيدَيْنَ ، وَهِيَ سُنَةً مُو كَمَّدَةٌ في حَتَّ مَنْ تَلْزَمُهُ ٱلْجَمَّةُ ،

لأنه رغيبة والشفع نافلة ولانه أقمد بالوقت مع الشفع لانها من توابع الصبحولة كان الصبح أولى من الوتر عند حديق الوقت فكذلك تابعه ( وإن اتسع الوقت. لسبع ركمات صلى الشفع والوتر والفجر والصبح). السنة (الثانية) من السنن المؤكدة ( صلاة العيدين وهي سنة مؤكدة ) عينية ( في حق من تلزمه الجمعة ﴾ وهو الحر الذكر المتوطن إذا كان غير حاج لقيام وقوف بالمشعر الحرام مقامها ،

(مستحبة في حق) من لا تلزمه الجمة من ( العبد والمسافر والمرأة ) ووقتها من حل النا فلة للزوال (وصفتهاركمتان بغيراذان ولالقامة) ولاينادى الصلاة جامعة أي يكره لعدوم ورود ذلك فيحرم اصلاة العيدويكبر التكبير الشروع في كلركمة فاريكبر في الركعة ( الأولى بعد تسكبيرة الإحرام ست تسكبيرات ) ثم يقرأ الفاتحة وسورة (و) يكمر ( في النانية خمس تكبيرات بعد تكبيرة القيام) أي غيرها فليس تكبير القيام مُعدودًا من الخس (ولايستحب رفع اليدين في شي. من السَّكبير ) بل هو خلاف الأولى (سوى تـكبيرة الإحرأم) ﴿ ١١٠ ﴾ فرفه البدين فيها مستحب ويندب

المرق والمرابع التكرير المستحبة في عق العَبْدِ وَالْمُساورِ وَالْمِ الْوَرْوَ الْمُرْادِ وَالْمُساورِ وَالْمُرْادِ وَالْمُساورِ وَالْمُرْادِ وَالْمُساورِ وَالْمُرْادِ وَالْمُساورِ وَالْمُرْادِ وَالْمُرْادِ وَالْمُسْاوِرِ وَالْمُرْادِ وَالْمُرادِ وَالْمُرْادِ وَالْمُرادِ وَالْمُرْادِ وَالْمُرادِ وَالْمُوالِقُولِ وَالْمُرادِ وَالْمُرادِ وَالْمُوالِدِ وَالْمُرادِ وَالْمُوالِقُولِ وَالْمُوالِي وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوا رَ كُمَّتَانِ فَهِرِ أَذَازُ وَلَا إِمَّامَةٍ يُسَكِّمُ فِي الأَوْلِي مَدْ تَكْبِيرَةِ الإِخْرَامِ سِتَّ تَكْبِيرَاتٍ ، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَـكُ بِيرَاتٍ بَعْدُ تَـكُ بِيرَةِ القِيَامِ ، وَلا يُستَحَبُّ رَفْعُ اليَدَبْنِ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّـكُ بير سَوَى تَـكُ بيرَ قِ الإِخْرامِ ، وَإِنْ نَسَىَ اللَّهُ كُمْ يِن رَجْعَ إِلَيْهِ مَا لَمْ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُ كُبِتَمِيْهِ وَسَجَدَ بَعْدَ السلامِ ، وَيُسْتَحَبُّ الخار ُ بالتكبير ،

ولابسكت إلابقدر تكبير المأموم(وإننسىالنكبير) كله أو واحدة منه لان كل واحدة سانه متركدة فى العيد (رجع إليه مالم) يركم و ( يضم يديه على رکم تمیه)و الانمادی (و سجد العد السلام) , في حالة ماإذا تذكر قبل أن يركمع وفعل ماطاب منه وهو الرجوعإلى النكءير فيكبر استماء وبعد القراءة ندبا

ومن أدرك الإمام في الركعة الأولى وقد فرغ من التسكبير وشرع و التطيب في القراءة فا الايكبر ستاعقب تكبيرة الإحرام وكذا مدرك بعض المكبير مع الامام فانه بكرماحصله مع الامام ثم بعد أن يفرغ الامام من التكبير يكبر مافاته (ويستحب) وم العيد أمورمها خروجه لها بعد طلوع الشمس وذلك ان قرب منزله و إلا فقبلها بقدر ما يكون وصوله المصلى قبل الامام ومنها تسكبيره عند خروجه إن خرج بعد طلوع الشمس لأ إن خرج قبل الطلوع لبعد منزله ونحوه فيؤخر النكبير إلى أن نطلع الشمس ومنها (الجهر بالنكبير) للرجل فقط وحد الجهر ان يسمع نفسه و،ن يليه رفوق ذلك قليلا إظهارا لأشريمة وندبل فاتته الصلاة مع الامامأن يصليها يالصلي أو بالمسجد (و) يستحب (النطيب) بأى طيب كان (و) يستحب (النزين بالثياب الجديدة لمن يقدر عليها) وأن لغير مصل ولايذ غيى لاحد ترك إظهار الزبنة والتطيب في الاعياد تقشفا مع القدرة عليه فن تركه رغبة عنه فهو مبتدع (و) يستحب (الرجرع من طريق غهر) الطريق (التي جاء منها و) يستحب (الفطر قبل الرواح إلى المصلى في عبد الفطر) ويندب أيضاكونه على تمرات وكونها وترا إن اليسر له كاك وإلا حساحسوات (١١١) من الماء (و) يندب (نأخيره)

أي الفطر (في عيد النحر) حتى يرجع فيفطرعلي كبد أضحيته إن كان مضحيا ا أن قدرعلى التضحية (و) يندب (التكريرفيه) أي عيد النحر (عقب خمس عشرة فربضة مبدؤه بعد ظهريوم النحر آخره بع<sup>د</sup> صبح اليوم الرابع منه ) فإنه نسبه مم تذكر بالقرب كر وإلا فلا (وصفة التكبرانة أكمرانه أكبر الله أكبر) ثلاثًا ( لا إله [ [لااللهوالله أكبر الله أكبر ولله الحد /ويكره الننهل قبلهاو مدها بمصل لا بمسجد

وَالنَّطْيَبُ وَالـنَّوْ بَنُ بِالنَّيابِ النَّهِ لَهُ وَلَمْنَ يَقْدُرُ عَلَيْهَا وَالرَّجُوعُ مِن طَرِيقَ وَهِدِ النِّي جَاءً مِنْهَا، وَالْفَطْرُ وَالْمَالُي فَي عَيْدُ الفَطْرِ وَالْفَطْرُ وَالْمَالُي فَي عَيْدُ الفَطْرِ وَالْمَالُي فَي عَيْدُ الفَطْرِ وَالْمَالُي فَي عَيْدُ الفَطْرِ وَالْمَالُمُ فِي وَعِيدُ الفَطْرِ وَالْمَالُمُ فَي وَمِ الفَّحْرُ وَالتَّهَمُ مَنْ مَنْهُ مَ مَصَفَةً مَمْنَ وَالْمَا طُهُورُ يَوْمُ الفَّحْرُ وَالتَّهَمُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ اللَّهُ أَكْبُرُ وَلَّهِ التَّمَانُ وَلَيْ اللَّهُ أَكْبُرُ اللهُ أَكْبُرُ وَلَّهِ التَّهُ مَنْ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ أَكْبُرُ وَلَّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّ

فلا يكره لافيلها ولا بعد وإنماكره التنفل بالمصلى لعدمورود ذلك.السنة (الثالثة) من السنن المؤكدة (صلاة كسوف الشمس) وهو ذهاب صوتها كا، أوجله (وهي) أي صلاة الكسوف (سنة) عين (في حق كل مكلف ذكرا أو أثى) فيخاطب بهامن تلزمه الجعة ومن لاتلزمه فيصلبها المسافر والمرأة في بيتها (ويستحب لميقاعها في المسجد) مخافة انجلائها قبل وصول المصلى فتفوت السنة (و) يستحب الجعملها) بأن ينادى لها الصلاة جامعة الصحافة عاله العلاة والسلام ونادى فيها الصلاة

جامدة ومن الوجوه المقروة في هذه الجلة أن صدرهامفمول/لفعل،عذوف وعجزها مرفوع على أنه خبر لمحذوف والنقدير احضروا الصلاة وهي جامعة (ووفتها) الذي يتع فعلما فيه يبتدى. ( من حل النافلة ) وينتهي (الزوال) فلو طلعت مكسوفة انتظر حل النافلة ولوكسفت بعدالزوال لم تصل على المشهوركمند الفروب انفاقا بل إجماعًا (وصفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان بغيراذان ولاإقامة) أي يكره ذلك (و) يندب أن ( يقرأ في القيام الآول من الركمة الآولى بعد الفاتحة البقرة ) ثم يركم رُكُوعًا مقاربًا لقُدرة البقرة طولامسبحا لاقارنًا أو داعيا ثم يرفع (و) قرأ (ف القيام الثاني منها) أي من الركعة (١١٢) الأولى (بعد الفاتحة آل عران)

م يور و المسلم المن الموداعيا ( و وَقَدْمُ المن حلِّ النَّا فِلَةَ لِلزَّ وَ ال ، وَصِفْتُها رَ كُمْتَان ف كلِّ رَ كُمَّةً رُ كُوعَانَ بِغَيْرٍ أَذَانُ وَلا إِقَامَةً وَيَقُرْأُ فِي القيامِ الأُولِّ مِنَ الرَّكُمَةِ الأُولَى الفَاتِحِةِ آلَ عِمْرَانَ ، وَفَى القيامِ الأُوَّلِ مِنَ الرُّ كُمَّة إلهُ النَّهِ إِمُّهُ الفَّاتِحِةِ النِّساءَ وَفِي الْقَيَامِ الثانى بَمْدَ الفَاتِحةِ الْمَائِدَةَ وَصَلاةُ خُسُوفِ

ثتم يوكع ركلوعامقاربالها تميرفع ولايطول فيذلك الرفع تطويلا زائدا على الطمأ نينة ثم يسجدو يطيل فيه كالركوعالثانىو تكون السجدة الثانية أنصر من الأولى و لا يطيل الفصل بين السجدتين إجماعا ثم يقوم للركعة الثَّائية (و) يقرأ ( في القيام الأول من

الركمة الثانية بعد الفاتحة النساء ) ثم ركع ويطيل فيه كالنساء مسبحا وكمعتان ثم يرفع (و) يقرأ فيه أي (في القبام الثاني) من الركمة الثانية ( بعد الفساتحه المأتدة ثم يركع ركوعا مقاراً لها طولا مسبحا ثم يرفع ولايطيل فيه طولا زائدا على الطمأنينة ثم يسجد ويطيل فيه كالركوع الثـــاني والسجدة الثانية دُونَ الْأُولَى فِي الطولُ ولايطيلِ الفصلِ بين السَجَدَتِينِ ولافي القشهد ثم يَسْلُمُ ويمنع أن تعاد في يومها إن لم تنجل ولكن يشتغلون بالدعاء ( وصلاة خسوف القمر سنة ) على المشهور والأكثر على أنها فضيلة هذا حكمها من كونها سنة أو فضيلة (و) أما ( صفتها ) فهي (كسائر النوافل . ركمتان ) بدون تطويل ( برگوع و احد وقيام و احد ) لسكل ركمة وكان يغني عن هذا قوله كسائر النوافل فان ، طلقها لم يعبد فيه إلا ركوع و احد وقيام و احد فكل ركمة وغير هذا كافي الكسوف فاتما كان لدليل خاص و هو فعله صلى الله عليه وسلم ( والقراءة فيهما جهرا ) الآنها ضلاة ليلية ( ولا يهمع لها ) أي يكره أن تصلى جماعة والافضل كونها في البيوت لافي المساجد . السنة ( الرابعة ) من السنن المؤكدة ( صلاة الاستسقاء ) فالسنة الصلاة الطاب السقيا لاطاب السقيا فانه مندوب ( و تسكون ) صلاة الاستسقاء ( لاجل إصلاح الزرع أو ا) أجل (شرب حيوان آدمي أو غيره وصفتها ) أنها ( كسائر النوافل ركمتان ) من حل النافلة المزول ( يجهر فيهما بالقراء ) ندبا وصفة المناهاب إلى صدلاة ( ١١٣ ) الاستسقاء أن يخرجوا ضحي مشاة

بعدان صوموائلائة أيام ويتصدقوا بما تيسر وبعد أن يم واويردواللتبعات العلى الله أن يرفع عنهم مانول بهم من البلاء والقحط والمتمين للخروج المشايخ والمتجالة والصبية الذين يمقلون الفرية لامن لا يمقل منهم ولاجيمة ولاحائض ويكرمنغ أهل الذمة من

رَكُهُ تَانِ بِرُ كُوعٍ وَاحِدٍ وَقِياهٍ وَاحِدٍ وَ الْقِراءَهُ فِيهُما جَهْراً وَلاَ يُجْمَعُ لَمَا ، الرَّاسِعَةُ صَلَاةُ الاسْتَسْقَاء وَتَـكُونُ لِأَجْلِ إِصْلاحِ الزَّرْعِ عَأَوْ لِشُرْبِ حَيُوانِ آدَمَى مَأْوْ خَيْدِ هِ ، وَصِفَتُهَا كَسَائِرِ النَّوافِلِ رَكُمْتَانِ بِحَثْمَرُ فَيْهِمَا بِالقراءَةِ ﴿ فَصْلُ ﴾ رَكُمْتَا الْفَجْرِ رَغِيبَةً \* تَمُتَقَرَرُ

( ٨ - الجواهر المضية ) الخروج والكن يندب انفراده عنا بموضع لا بيوم خشية سبق القضاء فيحصل السق فيه فيفتتن بذلك ضعفاء المسلين ثم إذا صلى الإمام ندبه خطبة كالعيد إلا أنه يبدل الشكبير بالاستغفار ويبالغ في الدعاء آخر الثانية ومصدو هذا خبر الموطأ كان صلى الله عليه وسلم إذا استسق قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحى المدك الميت فاذا فرغ من الخطبه استقبل القبلة وحول وداءه فيجعل ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على اليمين من غير تشكيس ويحول الرجال كذلك فعودا دون النساء وظاهر النقل تأخير الدعاء عن المتحويل فيخطب، ثم يستقبل ثم يحول ثم يدعو فهذه الاربعة على هذا الترتيب والله فيخطب، ثم يستقبل ثم يحول ثم يدعو فهذه الاربعة على هذا الترتيب والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم ﴿ فصل ركعتا الفجر وغيبة ﴾

إلى نية تخصمًا ) عن مطلق النافلة فان صلاهما ولم ينو بهما ركمتي الفجر لم يجزياه عنها ( ووقتها بعد طلوع الفجر ) فان أوقعهما قبله ولو مع الشك لم يجزيا وندب إيقاعهما في المسجد ونابتا عن النحية ويحصل له أشواب إن نوى نيابتهما عن النحية ( ومن دخل المسجد فرجد الإمام يصل الصبح تركيما ) ولو لم يخف نوات الركعة الاولى ( و ) إذا تركهما كما هو المطلوب منه ة(بدخل معه ) في صلاة الصبح هذاحكم ماإذا دخل المسجد فوجد (١١٤) الإمام يصل الصبح الخ (و)

وهو خارج المسج-)وخارج إلى نيَّة بخُصُّهَا ، وَوَقْتُهَا بَمْدَ طُلُوعِ الفَجْرِ ، وَمَنْ دَخُلَ المُسْجِدَ فَوَجَدَ الإمامَ يُصلِّي الصُّبْحَ تَرَ كَهُما وَدَخَلَ مَهَهُ ، وَإِنْ أَقِيمَتْ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَهُوَ خَارِجَ للسَّجِدِ فَإِنَّهُ بَرْ كُمُهُما مَالُمْ بَخَفْ أُ فَواتَرَكُمُهُ ۚ قَإِنْ خَافَ ذَٰ لِكَ دَخَلَ مَعَ الْإِمامِ السنية لتحصل له فضيلة الله ويُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُرْ أَ فِيهِمَا اللَّهُ القُرْ آَنَ فَقَطْ. ﴿ فَصُلُّ ﴾ صَلاةُ الصُّحي مُسْتَحَبَّةٌ ، وَأَكِنْهُ مَا عَانُ رَكُمات، وَتَحِيَّةُ اللَّهُ دِوَهِيَ رَ كُمْمَان قَبْلَ أَنْ يَعِلْسَ ، وَلا تَمُوتُ بِأَلْمُوس وَقِيمامُ رَمَضانَ وَهُوَ ثَلاثٌ وَعِشْرِ ونَ رَ كُمْةً

أما (إن أفيمت عليه الصلاة أفنيته آنى تصلى فيهآ الجمة (فانه يركمهما) خارج الافنية المذكور (مالم يخف فو ات ركعة فان خاف)ذلك تركهماو (دخل مع الإمام) على طربق الجماعة وقضائما بعدطلوع الشمس وبعد ارتفاعهآ قدر رمح ( ويستحب أن يقر أفهما بأم الفرآن فقط) ويؤثر عن الغزالي أن من قرأ في ركعتي الفجر بألم

نشرح وألم تركيف قصرت عنه يدكل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيل بالشفع ﴿ فَصَلَّ : صَلَّاةَ الصَّحَى مُسْتَحِبًّة ﴾ استحبابًا مؤكدًا (وأكثرها ثمان ركمات) وأوسطهاست وأقلماركمتان (و) من المستحبأ يضا (تحية المسجدوهي) لاتندب إلالمن ير بدالجلوس به يهموعل طهارة والوقت وقت جواز وصفتها أنها (ركعتان) فليصلمما (قبل أن يجلس) فيكره جلوسه به قبل أن يصليهما (و) لكنها (لاتفوت بالجلوس) وتأدت بفرض (و) من المستحب أيضا (قيام رمضان وهو ثلاث وعشرون ركمة بالشفع والوتر) ويندب الانفراد فيها إن لم تعطل المساجد ونشط لفعلها منفردا (و) من المستحب أيضا (الصلاة قبل الظهر وبعده وقبل العصر وبعد المغرب و) بعد صلاة (العشاء وايس في ذلك تحديد) بل هذا أمر موكول لاختيار الشخص إن شاء صلى اثنتين وإن شاء صلى أكثر وهو معنى قول المصنف ( بل يصلى ما تدير له و) على (سجدة الدلارة) سنة أو فضيلة خلاف وشروط سجدة التلاوة (القارى) أن يكون متطهرا من الحدث الاكبر والاصفر وأن يكون مستور العورة وأن يكون طاهر الورة وأن المحتاق فستأتى طاهر الور (و) أما شروطها ( ١١٥) الرقاصد الاستماع) فستأتى

. في قول المصنف إن كان بِالشُّهُمْ وَالْوِيْرِ ، وَالصَّلاةُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهُ القارى صالحا للامامة إلى أخر ماقال وكان الاولى . وَقَبْلُ الْمُصْرِ وَبَعَدَالْمُوْرِ بِ وَالْعَشَاءِ وَلَيْسَ فِي وقاصدااسمع لآن الاستماع ذَلك تعديد ، مَلْ يُصلِّي ما تَيَسَّرَ لهُ ، وَسَجْدَةً قصد السمع ويشترط في التِّلاوَةِ لِلْمَارِيءِ، وَقاصِدِ الاسْمَاعِ، إِنْ كَانَ قاصد السمع زيادة على القَارِيْ صَالِحًا لِلإِمَامَةِ أَنْ كَانَ ذَكُراً بِالْفَا مااشترط فيهشر وطالقارىء م كونه تطهرانق الثوب مُتُوَ ضَمُّناً غَيرَ قاصدٍ إنهاعَ النَّاس حُسْنَ قراء تِهِ من الحبث مستور العورة وَعِدَّةُ السَّجَدَاتِ الَّتِي يُسْجَدُ لَمَا إِحْدَى عَشْرَةً وليسلما إحرامزاتدعلي سَجْدَةً وَهِيَ مَا عَدَا الَّتِي فِي النَّجْمِ وَالَّا نُشْقِاقَ أنكروة الهوى ولايحتاج أيضا لسلام وينحط لها وَالقُّلُم وَثَانِيَةً الْحُجُّ . القارى. من قيام ولا يجلس

ليأتى بها منه . ثم ذكر شروط سجود قاصد الاستماع بقوله (إن كان القارى، صالحا للإمامة بأن كان ذكرا) محقفا (بالغا) عافلا (متوحثا) على المشهور خلافا لمن قال للإمامة بأن كان ذكرا) محقفا (بالغا) عافلا (متوحثا) على المشهور خلافا لمن قال ولا بحنون ومن شروط سجود المستمع أيضا أن يكون الفارى، (غيرقاصد إسماع الناس حسن قراءته) فاذالا يطلب المستمع بالسجود و إذا تو فرت الشروط طلب به قاصد السميم ولو توك القارى، السجود ( وحدة السجدات التي يسجد لها إحدى عشرة سجدة ) ليس في المقصل منها شيء ولذا أخرجه بقوله (وهي ماعدا التي في النجم والانشقاق بوالقارو) كذا ( ثانية الحجر) ولم يذكر مراضعها الشهرتها وأحضرها قول ابن عرفة بواقعها الشهرتها وأحضرها قول ابن عرفة بواقعها الشهرتها وأحضرها قول ابن عرفة بواقعها الشهرتها وأحضرها قول ابن عرفة المناسبة الشهرة المناسبة الشهرة المناسبة المناسبة المناسبة الشهرة والمناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة المناسبة المناسبة والمناسبة والمناس

آخر الأعراف والآصال في الرعد ويؤمرون في النحل وخشوعا في سبحان وبكياً في مربم وما يشاء في الحج ونفورا في الفرقان والعظيم في النمل ولا يستكبرون. في السجدة وأناب في ص وقيل حسن مآب وتعبدون في فصلت وقيل لا يسأمون. (فصل: صلاة الجنازة) على مبت مسلم استقرت له حياة وبجد جله وليس بشهيد قيل إنها (فرض كفاية وقيل) إنها (سنة) وإنما يصلى على من يفسل فالفسل والصلاة متلازمان فيحرم تفسيل الشهيد والسكافر ويكره تفسيل السقط وكذا من واصلاة متلازمان فيحرم تفسيل الشهيد والسكافر ويكره تفسيل السقط وكذا من ويجد جله والتيمم قائم مقام الماء عندعدمه أو خشية تقع جسده منه أو تزلهه وبفسل كالجنابة تعبدا بلا نية (١٦٦) ويجب ستره عند الفسل من سرته

﴿ فَصْلُ ﴾ صَلاةُ الجَدْ زَوْفَرْ صُ كَاهَا بَهِ

وَقِيلَ سُنَّةٌ ، وَأَرْ كَانُهَا خَمْسَةٌ الأُولُ النَّيَّةُ ،

النَّاف القِيَامُ ، الثالثُ التَّهَدُيرُ وَهُو أَرْبَعُ

تَكْبِيرَ اتٍ ، وَلِمَا زَادَ الإِمامُ خَامِسَةً لَمْ تَبْطُلُ مَطْلَقُهُ وَيُسَلِّمُ وَهُو تَبْطُلُ مَطَلَقَهُ وَيُسَلِّمُونَ ، وَلا يَدْبَعُهُ مَنْ خَاهْهُ وَيُسَلِّمُونَ ، وَلا يَذْتَظِرُو نَهُ ، وَيُسَلِّمُونَ ، وَلا يَذْتَظِرُو نَهُ ، وَيُسَلِّمُ مَنْ خَاهْهُ أَوْيُسَلِّمُ وَيُسَلِّمُونَ ، وَلا يَذْتَظِرُو نَهُ ، وَيُسَلِّمُ وَلا يَدْبَعُهُ مَنْ خَاهْهُ أَوْيُسَالِمُ النَّهُ اللَّهُ وَيُسَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُؤْلِمُ اللْهُ اللْمُولِلَّةُ اللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ

لركبته وإن كان المفسل زوجا وأركانها خسة . (الأول) منها (النية) أى قصد الصلاة على الميت . الجنازة (القيام) لاالركوب أوالجلوس (الثالث) من أركان صلاة الجنازة لركان صلاة الجنازة تكبيرات) في الجلة والما تكبيرة المنازة المبيرات في الجلة وإلا المنازة المبيرة المبي

كانت بمنزلتها في الجلة لا من كل وجه لأن نقص تسكييرة واحدة ولا ممال بخلاف زيادتها وأما زيادة الركمة فبطلة وإلى كون الزيادة عير مبطلة أشار المسنف بقوله (وإذا زاد الإمام خامسة) عمدا أو سهوا (لم تبطل صلاته و) لكن (لايتبعه من خافه) في تلك الزيادة (و) إذا كانوا لايتبعونه فريسلون ولا ينتظرونه) ولو زاد سهوا (ويستحب رفع اليدين في المسكيرة الأولى فقط) والهيئة المطلوبة من المصلى على الجنازة وقوفه عندوسط الرجل ومنكبي الآثي رو) يستحب (الابتداء) بعد تسكييرة الإحرام وقبل الدعاء (بالحديث) والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مم يدعو (الرابع) من أركان الصلاة على الجنازة (الدعاء الديت) ومحله (باثركل تسكيرة بأي دعاء الصلاة لأن الدعاء الريت كله المراثركل تسكيرة بأي دعاء الصلاة لأن الدعاء الريت كله وبيا الله المدينة المنازة والوئات الدعاء الريا كل الدعاء الريا كالويا كل الدعاء الريا كلاء الدعاء الريا كل الدعاء الريا كلاء كل ال

تكبيرة ركن حتى من المأ.وم فليس كالفاتحة فى حق المأهوم لأن القصد تكثير الدعاء المنيت (ولا يستحب دعاء مخصوص) نعم قال الإمام فى الوطأ أحسن ما سمعت من الدعاء على الجذازة دعاء أبى هريرة يكبر وبحمد الله ويصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لاشريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان يحسنا فرد فى إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئانه اللهم لا بحره ولا تفتنا بعده هذا فى الدعاء الله كالسالم الدعاء المسفير نفيقول بعد كل تكبيرة وأما الدعاء المسفير فيقول بعد الثناء على الله والصلاة على رسوله اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خيفه وانت أمته وأنت أمته (١١٧) وأنت تحييه اللهم فاجمله لوالديه

وَلاَيْسَتَحَبُّ دَعَا لا يَخْصُوصُ ، الخَامِسُ السَلَامُ وَيُسلَّمُ الإِمامُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَمَنْ يَلْمِيهِ ، وَيُسَلَّمُ اللَّمومُ وَاحَدَةً يُسْمِعُ نَفْسَهُ فَقَطْ ، وَلا يَرَدُدُ عَلَى الإِمامِ .

الياب الثالث في الزكاة

وَهِيَ عِبارَةٌ عَنْ مالِ تَخْصُوصِ

سلفاوة خرا وفرطا وأجرا رئقل به موازيتهم وأعظم به أجورهم ولاتحرمنا و إياهم الحرم ولاتفتنا و إياهم الحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إراهيم وأبدله دارا خيرا من داره من فتنة القبر وعذا بجهم من فتنة القبر وعذا بجهم تقول ذلك إثر كل تكبيرة

من الثلاث الأولى وتقول بعدال ابعة اللهم اغفر لآسلافنا وأفر اطنا ولمن سيقنا بالإيمان اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفية، منافتر قه على الإسلام واغفر اللهم من أحياه منهم والأموات. الركن (الحامس) من أركان صلاة الجنازة (السلام) بعد قراغه من المسكبيرات الأربع فإن سلم بعد ثلاث بنى إن قرب إن ظال أعاد الصلافوإن دفن فعلى القبر لاز، دفن بغير صلاة ولا يخرج من قبره ليصلى عليه (ويسلم الإمام) من صلاة الجنازة تسايمة (واحدة) خفيفة (عن عينه يسمع) بها (نفسه ومن بايه) ليقتدى به في السلام (ويسلم المأموم واحدة يسمع نفسه فقط ولا يرد على الإمام) سواء سمع سلامه أم لا ﴿ الباب الثالث في الزكاة : وهي كم في هرف الشرع (عيارة عن مال مخصوص) وهو ربع العشر مثلا

و(يؤخذمن مال يخصوص) وهوالذهب والفضة والآنمام من إبل ويقروغم ومن أنواح الحرث(وإذابلغةدرامخصوصا) وهو النصاب (فرزمن مخصوص) أىعندتمام الحول (يصرفُ في جَبَّات مخصوصة) وهي الأصناف النمانية التي في آية \_ إنما الصدَّمات \_ ألآية وإلى بيان حكمها أشار المصنف فقال (تجب على الحر) فلاتجب على الرقيق (المسلم) فلا تجب على المكافر بناء على أنه غير مخاطب و لكن المعول عليه أنه يخاطب وعليه فلا مفهوم لمسلم في كلام المصنف ثم عمم فيمن تجب عليه الزكاة بلا فرق بين ذكر وأنى صغير أو كبير إلا أن الخطاب (١١٨) جا قد كمون خطاب تـكليف وذلك فىالسكبيرالبا لغوقد

> في الصغير والمجنون وإلى هذا التعمم أشار بقوله

عليه (أو أنثى صغيرا أو

كبهراعاةلاأوغيره) نمأشار

إلى مقدار النصاب في الذهب

فقال ( فنصاب الذمب

عشرون دينارا ) شرعية وهو أكمبر من الدينار

المصرىالمسكوك(ونصاب

يُؤْخَذُ مِنْ مالِ مُخْصُوصِ إِذَا بَلَغَ قَدْ رَآ نَخْصُوصاً يكونخطاب ومتع ذلك في زَمَن نَخْصُوص يُصْرَفُ في جَهَاتِ نَخْصُوصَة. تجبُ عَلَى أَلِمُ الْمُسْلِمِ ذَكِراً كُلْأَأُواْ أَنْ صَابِراً ( ذكرا ) كَانَ مِن تَجِب اللَّهِ كَبِيراً عَاقِلاً أَوْ غَيِرَ مُ ءُ فَيْصِابُ الذَّهِبِ عِيشْرِ مِنَ دِيناراً ، وَ نِصابُ الوَرِ قِ مِائَةِ ادِرْ هَمِ ، وَالوَاحِبُ فى ذَٰ لِكَ رُبُعُ المُشْرِ إِذَا بَاغَ - وْ لَا كَامِلاً ، وَ كَانَ ملـكاكارلا.

فصل في زكاة النعم

وَهِيَ الإِبِلُ وَالمَهَرُ وَالغَنْمُ مَعْلُوفَةً أُوسًا عُهَ

الورقما تكادرهم) شرعيةوهو أصفر من دراهم ، صرفالنصاب بهاما ثة : رهم وخسة وثمانون درهما ونصف درهم وثمن درهم (و) المقدار (الواجب في ذلك ربع العشر) وما زاد فبحسا به إذ لاوقص في العين (إذا للغ) النصاب (حولا كالهلا وكان ما كما كاملاً) فقبل الحول لا تجب الزكاة ولو كَان المالك عنده أضعاف أضماف النصابوكذا لاتجبعلىالفاضبوا أودعوا لملنقط لدماناك وكذا لاتهب لمي العبد والمدين لمدم تمام الملك فالفاصب وااودع والملتقط محترز المالك والمبدوالدين محترز المالك لمكاكاملاأى تاما ﴿ أصل: في زكاة النعموهي الإبلوالبقر والغنم ﴾ فتجب فيها الزكاة مطلقاأى سواء كانت (معلوفة أوسائمة) فهي لاتخرج غن هذين الوصفير فالملوفة هى التى يعلقها ربها من هنده والسائمة هى التى تأكل من المرعى وسواء كانت (عاملة فى) حرث أو دواليب (أو مهملة) متروكة بلا عمل (فلاتجب) الزكاة (فى غيرها) أى غير هذه الثلاثة (و) بين غير هذه الثلاثة بقوله (من الخيل والبغال والحيروالرقبق) لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صاقة (ولا) أى وايس فى (١١٩) (المتولد من الطباء والغنم) زكاة

(وشروط وجوماأن آكون أنصاباكاءلا مالكاكاملا حولا كاملامع بجيءالساعي إن كان ) وأما إن لم يكلن إ فالزكاة تجب يمرور الحول ثمأشار إلى تفصيل أنواع النعم وإلى بيان مايؤخد عند بلوغ كل كمبة من أعداد أصنافها فقال ( أما الإبل ف)يؤخذ ( في كل خمس ) عن وأجبها ( شاة جذعة ) ذكر أوأنثي( وهيماأوفتسنة ودخلت في الثانية) وتخرج ( من الضأن إن كان في البلد الضأن والمعز سواء أو الضأن أغلب) و (أما إن كلك

عاملة أو مُهْملة ، وَلا يجبُ في خيرها مِن الخيلِ وَالبِفالِ وَالخَهيرِ وَالرَّفِيقِ ، وَلا في المُتَولَدِ مِنَ الظّبَاءِ وَالْفَهَمَ ، وَشُروطُ وُجوبِها أَنْ تَسكونَ الظّبَاءِ وَالْفَهُمَ ، وَشُروطُ وُجوبِها أَنْ تَسكونَ نِصا الطّبَاءِ وَالْفَهُمَ مَا كَامِلاً كَامِلاً حَوْلاً كَامِلاً مَع جَيِءِ السَّاعِي إِنْ كَانَ ، أَمَّا الإبِلُ فَنَى كَلَّ خَمْسُ شَاهُ خَدَعَةٌ فَى الثَّانِيقِةِ مِنَ الضَّأْنُ وَالمَعْرُ سَوَا عَمَى الضَّانُ وَالمَعْرُ سَوَا عَمِي الضَّانُ وَالمَعْرُ سَوَا عَمِي الضَّانُ وَالمَعْرُ اللَّهِ الضَّانُ وَالصَّانُ وَالمَعْرُ اللَّهِ الضَّانُ وَالمَالَّ اللَّهِ الضَّانُ وَالمَانُ وَالمَانُ اللَّهِ الضَّانُ وَالمَعْرُ اللَّهِ الضَّانُ إِلَى السَّامُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

المعن أغلب فالشاة منه) ويستمر هذا الواجب (إلى) أن تبلغ الابل عدد (تسعة) ثم يتفهر الواجب إن زاد عددها عن تسعة (فإذا بلغت عشرا ففيها شانان إلى أربعة عشر) ثم يتفير الواجب إذا زاد عددها عن أربعة عشر (فاذا بلغت خسة عشر ففيها ثلاث شياه إلى تسعة عشر ) ثم يتفير الواجب إن زادت عن هذا العدد (فاذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه إلى أربع

وعشرين) ثم يتفهر واجبها إن زادت عن هذا العدد ( فاذا بلغب خمسا وعشرين إلى خمسة وثلاثين فغيها ) حيثتُذ ( بنت مخاض وهي التي دخلت في السنة الثانية ) إن كانت عنده ( فان لم تكن له ) أي توجد عنده بنت مخاض ( ف)الواجب عليه ( ابن لبون وهو ما ) أو في سنتين و ( دخل في السنة الثالثة ) ويستمر هذا الواجب إلى أن تزيد عنه ( ١٢٠ ) ( فاذا بلغت ستا والاثين إلى خس

وَعَشْرِ بِنَ فَإِذَا بَلَمَنَ عَمْسًا وَعِشْرِ بِنَ إِلَى خَسْ وَعَشْرِ بِنَ إِلَى خَسْ وَوَكُلَا ثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ تَحُاضٍ وَهِيَ النِّينَ دَخَلَتْ فِي السَّنَةِ الثَالِيَةِ فَإِذَا بَلَمَنَ سِتًا وَهُوَ مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَالِيَةِ فَإِذَا بَلَمَنَ سِتًا وَقَلَا ثِينَ إِلَى السَّنَةِ الثَالِيَةِ فَإِذَا بَلَمَنَ سِتًا وَقَلَا ثِينَ إِلَى سِنَّينَ فَفِيها بِنْتُ لَبُونِ وَقَلَا ثِينَ إِلَى سِنَّينَ فَفِيها بِنْتُ لَبُونِ وَقَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ فَإِذَا بَلَمَنَ إِلَى سِنَّينَ فَفِيها حِقَةُ وَهِي النَّي إِلَى السِّينَ إِلَى عَشْرِ بِنَ وَهِ إِذَا بَلَمَاتُ سِتًا وَسَبْهِ مِن وَهِي النَّهُ وَهِي النَّي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَقِي النَّهُ وَهُ مِنْ وَهِي النَّي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالْمُوالَى وَالْمُولَ وَالْمُوالَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالَى وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى وَالْمُولَى وَالْمُولَى وَالْمُوالَّةُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُولَى الْمُؤْلِقُول

وأربعين ) تغير الواجب (فنها) حينئذ(بنت لبون فاذا )زادت عن ذلك بأن ( بلغت ستاوأربعين إلى سةين ففيهاحقة) بكسر الحاء سميت اذلك لأسااستحقت الحمل وطروق الفحل ( وهي التي دخلت في ) السنة (الرابعة فاذا)زادت عن ذلك بأن ( بلغت لمحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها ) حينتذ ( جذعة وهي التيدخلت ف) السنة (الحامسة فاذا) وادت عنذلك بأن (بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ) حينتُدُ ( بنتالبون

ظفاً) زادت عن ذلك بأن ( بلنت إحدى وتسمين إلى وأما عشرين ومائة ففيها ) حينتذ ( حقتان فان زادت على ذلك تغير الواجب فني كل أربعين بنت البون وفى خسين حقة ) فيتغير فى كل عشرة فني مائة وثلاثين بنتا لبون وحقة وفى مائة وأربعين حقتان وبنت لبون وفى مائة وخسين الكث حقاق

﴿ وأَمَا ﴾ الواجِب في ( البقر ) ومنه الجاموس ( فني كل ثلاثين منها تبييع جذع او جذعة وهو ماأوفي سنتين ) سمى تبيعا لآنه يتمع أمه ( و ) الواجب ( في كل أربعين ) منها ( مسنة ) و لكن ( لا تؤخذ إلا أنثي وهي الموفية ) أي التي أوقت ( ثلاث سنين ثم الواجب ( ١٣١ ) ( في الستين ) منها ( تبيعان ثم

وأَمَّا الجَهَرُ فَفِي كُلِّ ثلاثينَ مِنْهَا تَدِيعٌ جَذَعٌ وفي كل أربعين ) مها ( مسنة ) فني سبعين تبيع أَوْ جَدَعَةٌ وَهُوَ مَا أَوْنَى سَذَنَين ، وَفَي أَرْ بَهِينَ ومسنة وفي ثمانين مسنتان مُسِيَّةٌ لا تُؤْخَذُ إِلا أَنْهِي ، وهِيَ الْمُوَ فَيَةُ ثَلَاثَ رفى تسمين تلاثه أنبعة وفي سنينَ مُمَّ في السِّمينَ تَجِيمانِ مُمَّ في كُلِّ ثَلاثينَ مَا مَا تَهُ نَبِيمانُ وحسنة وفي ما ثه وعشرة مسننان وتبيع تَدِيعٌ ، وَفِي كِلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ إِلَى عِشْرِ بِنَ ( إلى عشرين ومائه فيخير و ما نَهَ وَمُرْخُبِرُ السَّاءِي فِي أَخْذِ ثَلَاثِ مُسِيًّاتٍ أَوْ الساعي في أخذ ثلاث مسنات أَرْبَعَةِ أَتْبِعَةٍ ، وأَمَّا الغَيْمُ ۖ فَنِي أَرْبِعِينَ مِنْهَا شَاةٌ ۗ اراربعة أنبعة ، وأما ) جَدَعُ أُو جَدَعة من الضأن أو المَمْز وهوَ ما أو في الواجب في (الفنم فني ) كل (أربعين منها شاة سَنَةً وَفِي مِائَةً وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ شَانَانِ وَفَي جذع أوجذعة منااضأن مِا تُنَين وشَاةِ ثَلَاثُ شِيَاهِ، وَ فَى أَرْ بَعِمِائَةَ إِرْ بَعُ ا أوالمعز وهو ماأفىسنةو) شِيَاهِ مُمّ في كلّ مِائَةٍ شاءً . الواجب في ما ته و إحدى وعشرين شاتان ي الواجب ( في ما ثنين وشاه ثلاث

﴿ تَنْمُهِهُ ﴾ لا نُؤْخَذُ كَرَائِمُ الأَمُوالِ كَالأَكُولَةِ وَالفَحْلِ وَذَاتِهِ اللَّبَنِ وَلاَ شِرارُهَا كَالـَّحْلَةِ وَالنَّيْسُ وَالْمَجُوزِ وَالْعَوْرَاءِ

في خسائة خس ثنياه وهكدا ﴿ تنبيه : لاتؤخدكراثم الاموال ﴾ أى خيارها لما فيه ) من الضرر على ربها وذلك ﴿كَالاً كُولَة والفحل وذات اللبن ولا شراره اكالسخلة ﴾ لما فيه من الضروعلى الفقراء ولامفهوم للسخلة إذكل مالا بني سنة لا يحزي ﴿ و ﴾ دخل بالسكاف ﴿ النّيس ﴾ وهو ذكر المعز الصفير الذي المسرمداً الضرب (والمجوز والعوراء)

شیاهر)الواجب(فاربعائة اربعشیاه ثم ) الواجب

رود ذلك (في كل ما تة شاة)

ولاتنافى بين كون المعببة لاتجزى و بين كونها تعد على أرباب الماشية فتعد الماشية كلها على أربابها معبها وسليمها سواء والقاعلم . ﴿ فصل : فى زكاة الحرث ﴾ والحرث فى كلامه بمعنى المحروث بدليل قوله (وهوالمقتات المتحد للعيش غالباً) فخرج مااقتيت ولكنه لم يتخد للعيش غالباً وذلك نحو التين ثم شرع فى بيان ما تجب فيه الزكاة ومالا تجب فيه فقال ( فتجب الزكاة فى الحنطة والشعير والارز و نحوها ) من كل مقتات مدخر من دخن ، علس وذرة وسلت وهو حب يوجد باليمن يشه خلقة البر فقده السيعة تجب فيها الزكاة ( ١٢٢) ( و ر ) تجب أيضا ( فى القطانى )

## فصل في زكاة الحرث

السبعة لتى صرح المصنف ببعضها وأدخل بقيتها وأدخل بقيتها والبحية والمدس والجليان فجملة عنده المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط المرابط والمرابط والمرابط

هذه عشرون صنفاهی التی تبجب فیها الزکاة فقط ( ولا تبجب فی غیرها المسکی من ( القصب و ) من ( البةول) الو ردوالیا سمین و الفرع والفنا مراا بطبخ والعصفر ( و ) ما لا بجب فیه الزکاة علی المشهور ( النین ) رظاه را لمدونة وجومها فیه ( و ) لا تبجب فی ( المواکد کالرمان ) و إلی بیان النصاب الذی یتر تب علیه وجوب الزکاة آشار یتول ( و نصاب الحرث ) ای مقداره شتون صاعاب الذی علیه و و و الربعة المداد علیه الصلاة و السلام و هو با الکیل مل الدین التوسطة بین لامة و و متاید و لا مبسوطتین و بالوزن رطل و ثلث بالبغدادی ( و هی ) ای الحسة أوسق بالوزن ( الف رطل و ستانة رطل بالبغدادی رطل و مانی و عشرون در ها بالدر هم و رطل و ستانة رطل بالبغدادی را طل مائة در هم و شمانیة و عشرون در ها بالدر هم

المسكى وهو ) أى الدرهم (خسون وخمساً حبة من الشعير المتوسظ) ومقدار الجسة أوسق بالسكيل أبعة أرادب وويبة بكيل مصر ( وإنما تعتبر الاوسق بعد وضع مافيها من الحشف والرطوبات) فيقال ماينقص هذا الرطب مثلا إذا يبس وصارتمرا فيقال كذافان كان فيم أيضاب زكاة وإلا فلا وهكذا العنب إذا كان يتزبب فان كان العنب لاينزبب والرطب لايتذمر كعنب مصر ورطبا فيقدر جفافه كغيره ويخرج الزكاة من بمنه إذا بلغ ( ١٢٣) حبه فصايا ومنه الفول الاختصر

وإذا بلغ حب الزيتون خسة أوسق أخرج من زيته عشر أو نصفه و لا يجوز المخراج من حبه و أما مله فيخرج من ثمنه كمنها ورطبها (والخرج من ثمنه كمنها الحرث المشر أول بأرض خراجية رفيا مقى مايه المئة نه ( و نصف المشر فيا سقى بما و آساوى السقيان مدة ف كل على حكه فيقسمي مدة ف كل على حكه فيقسمي

المُسكى وَهُوَ خَمْسُونَ وَخُمُسُا حَبَّةً مِنَ الشَّعِيرِ المُستَعِيرِ المُستَعِيرِ المُتَوَ سَطِّوَ إِنَّا اللَّهُ الأَوْسُقُ آمَدُ وَضُعِمَا فِبِهَا مِنَ الخَشْفِ وَالرُّطو بَاتِ ، وَالمُخْرَجُ مِنْ ذَكَاةِ النَّمَاءِ الخُرْثِ المُشْرِ فِيها سُقى مِنْ خَيْرِ مَشْفَةً كَاءُ النَّمَاءِ وَنِصْفُ المُشْرِ فِيها سُقى مِنْ خَيْرِ مَشْفَةً كَاءُ النَّمَاءِ وَنِصْفُ المُشْرِ فِيها سُقى بِآلَةً كَالدَّو اليب . فصل فى بيان من تصرف له الزكاة فصل فى بيان من تصرف له الزكاة تُدُومَ مُن اللَّهُ وَرِينَ فَصَلَ فَى المَالَدُ وَالنَّالِيَةِ المَدُ وَرِينَ فَى قَولِهِ رَمَالَى: إِنَمَا الصَّدَ قَاتُ اللَّهُ أَوْ المَالَ وَالمَسَارَ اللَّه فَو لِهِ رَمَالَى: إِنَمَا الصَّدَ قَاتُ اللَّهُ أَوْ المَسَارَ اللَّه فَو لِهِ رَمَالَى: إِنَمَا الصَّدَ قَاتُ اللَّهُ أَوْ المَسَارَ اللَّهِ المَالَ وَالمَسَارَ اللَّهِ فَو الْمَالَةُ وَالمَسَارَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّ

الآيَة ، الأوَّلُ الفَقيرُ وَهُوَ الَّذِي يَمْلُكُ الشِّيءَ

اليسير الذي لاير كُفيه لِمَيْشِهِ وَإِنْ كَانَ عَلَكُ

الحرث نصفين فيؤخذ من أحدالنصفين العشر ومن الآخر نصفه والله أعلم ﴿ فصل في بيان من أصرف له الزكاة ﴾ فتصرف و ( تدفع لاحدالاصناف الممانية المذكورين في بيان من أصرف له الزكاة ﴾ فتصرف و ( تدفع لاحدالاصناف الممانية المذكورين في قوله تمالي إنما الصدقات للفقراء والمساكين ) اقرأ ( الآية ) الارل من الاصناف الممانية ( الفقير ) وإلى بيانه بالوصف أشار بقوله ( وهو الذي يملك الشيء اليسيد الذي لا يكفيه لميشه ) أي في العام وإن الواقعة في قول ( وإن كان يملك نصابا لا يقوم به ولا بعياله ) شرطية وجوابها قوله :

﴿ فَانَ لَهُ أَنْ يَاخُذَ الرَّكَاةَ ﴾ ويجوز لمن يعطيه الرَّكَاة أَنْ يَدَفَع لَه كَفَايَة سَنَة وَإِنْ كَانَتُ أَكُرُ مِن نَصَابِ (الثَّانِي) مِن الأَصْنَافِ ( المسكين وهو أُحوج مِن الفقير ) ولذَا وَصَفَه بقوله (وهو الذي لاشيء له جملة ) وقد وصفه الله تعالى بقوله ـ أومسكينا سخامتر به (ويشترط فيه وفي الفقير الإسلام) فلا تعطى لـكافر لآنها قربة وهو ايس من أهاما مالم يكن مؤلفا أو جاسوساكا يأتي (والحربة) فلا تعطى المرقبق إذ هو غي عنها بسيده ( الثالث ) من الاصماف ( العاماء على الرقاة كالساعي ) فيعطى حنها ( وإن كان غنيا ) لأنه يأخذها ( ( 175 ) بعنوان الآجرة فايس الفني حنها ( وإن كان غنيا ) لأنه يأخذها ( ( ) )

مانعامن ذلك ولذا لوكان

نقبرا أخذ بوصفيه أى موصف'لفقرووصفالعبل

مالم يكن فى حظ العمل الكفاية وإلا فلا يؤخذ بوصف الفقر (الرابع) من الاصناف (المؤلفة قلومهم) وإلى أسدا لاقوال فهم أشار المصنف بقوله ترغيبا فى الإسلام) فحكم التأليف القالة نفيطون التأليف القالة نفيطون

فإنَّ لهُ أَنْ بِأَخُدَ الرَّكَاةَ ، المَّا في المِسْكِينُ وَهُوَ الْحَوْجُ مَنَ الْفَقيرِ وَهُوَ الْذِي لاَشَى المِسْكِينُ وَهُوَ وَيَشْرَطُ فِيهِ وَفِي الْفَقيرِ الْإِسْلامُ وَالْحِرْبَةُ ، النَّالِثُ المَامِلُ عَلَى الزَّكَاءِ كَالسَّامِي وَإِنْ كَالْ الشَّالِثُ المَامِلُ عَلَى الزَّكَاءِ كَالسَّامِي وَإِنْ كَانَ كَالسَّامِي وَإِنْ كَانَ عَلَى الزَّكَاءِ فَالسَّامِي وَإِنْ كَانَ عَلَى الزَّفَابُ فَعْمَ قُومُ كُمُّارُ المَّامِنُ المُؤلِّفَةُ قُلُومُهُمْ وَهُمْ قَومُ كُمُّارُ المُطَوْنُ تَرْ غِيمًا فِي الإِسْلامِ ، الخَامِينُ الرَّفَابُ وَهُو الرَّفِيقُ المُؤمِّنُ يُشْتَرَى وَيُمْتَقُ وَوَلاؤُهُ وَهُو الرَّفِيقُ المُؤمِّنُ لِيُشْرَى وَيُمْتَقُ وَوَلاؤُهُ فِي عَيْمَ السَّدانَ وَلَا أَنْ اللَّامِ اللَّهُ الْمَامِ مُ وَهُو مَنِ السَّدانَ فَي عَيْمِ سَفْهِ وَلا فَسَادٍ وَلا يَجِدُ وَفَاءً

منها لآجل الرغيب في الكفر وأما جمل العلة في الإعطاء الاحتياج إلى أو الإنانهم لنا فليس بسديد لكثرة الإسلام وشيوعه فيلزم إبطال هذا الصنف وظاهر الهزآن استمراره وبقاؤه ( الخامس ) من الاصناف (الرقاب وهو الرقبق المؤمن) كامل الرق لاعقد حرية فيه فريشترى ) منها (ويعتق وولاؤه للسلين) فلا يجوز عمراء مكانب أومدبر (السادس) من الاصناف (الغارم وهو من استدان) دينا شأنه أن يحبس فيه وكان تداينه (في غير سفه ولا فساد) بل تداينه القوته وقوت عيلها (ولا) بجد له ( وفاء ) بأن كان لامال له أصلا .

(أو يكون معه مال بازاه دينه) أى قدر ماعليه من الدين فانه يعطى بشرط أن يعطى ما بيده من العين لآرباب الديون (السابع) من الأصناف (سبيل الله والمراد به الجهاد) فيعطى الجاسوس وهو الذي يتطلع على عورات الكفار ويخبر المسلمين والحارساًى للجيشخوفا من هجوم العدو عليه والمرابط وهو الفاتم بثفر من الثفود للحراسة (دون الحج) فليمن واخلا في المرد من سبيل الله (فيدفع للفازى) المتلبس به أن الشارع في سفره حيث احتاج لسفره (غنيا كان أو فقيرا من الصدقة) أي الزكاة (ما ينفقه في غزوه) ( ١٢٥) بشرط أن يكون حرا ذكرا

أُوْبَكِهِ نُمَعَهُ مَالُ إِزَاءِ دَيْنِهِ ، السّايعُ سَدِيلُ اللهِ وَالْمُرادُبِهِ الْجِهادُ دُونَ الحَجَّ فَهُدْ فَعُ لِلْفَازِي غَنَيًّا كَانَأُ وْفَقِيراً مِنَ الصَّدَقَةِ مَا يُنْفَقِهُ فَى دُوهِ مَ النّامِنُ ابْنُ السَّبِيلِ، وَهُوَ المُسافِرُ الْفَرِ بُ بُمْعَلَى بَثَلاثَةَ شُر وط ، أَنْ لا يَكُونَ سَفَر دُوْ فَه مَصْهِيةً ، وَأَنْ يَكُونَ فَقَيراً بِالمُوضِعِ الذِي هُوَ يَه وَ إِنْ كَانَ عَنَيًّا بِمَلِيهِ وَأَنْ لا يَجِدَ مَنْ يُسَلَّقُهُ وَ بُصَدً قُلُ الذِي الْمَوْفِعِ الذِي هُوَ اللهِ وَإِنْ إِذَا ادَّى أَنَّهُ أَبْنُ سَدِيلٍ ،

﴿ فَصْلُ ﴾ يَجُوزُ إِخْراجُ الدَّهُبِ عَن الوَرِقِ . وَالوَرِق عَن الذَّهَبِ

لايحد) الفتى بلده (من يسلفه) فن كازغنيا ببلده ووجدمسلفا فلايعطى وأما التحقير ببلده فيمطى ولو وجد مسلفا ( ويصدق ) فى دعواه (إذا ادعى أنه ابن سبيل) أى إذا كان على هيئه الفقراء إذ لايجد من يعرفه بذلك الموضع قال الإمام مالك رضى الله تعالى عنه وأين يجد من يعرفه والله أعلم (فصل) في إخراج الورق عن الذهب عنه وإلى الجواز أشار المصنف بقوله ( يجوز إخراج الذهب عن الورق والورق عن الذهب) معتبرا بصرف وقت الإخراج هذا إذا كان صرف وقت الاخراج لميناخر عن وقت وجوبها وسواء ساورً صرف

عوقت الاخراج صرف دينار الزكاة وهو عشرة دراهم أولم يساوه بانزاد أونقص وحيث كان الممتبر فى الصرف وقت الاخراج متلدسا ذلك الصرف بقيمة السكة فلو أخرج من نوع النصاب الذهب المسكوك ذهبا غير مسكوك أخرج بقيمة السكة لانه لما ثبت المقراء حق في السكة التي هي في النصاب الـكامل المسكوك ثبت مثله في إخراج الذهب غير المسكوك عن المسكوك (وتجب نية الزكاة) بأن ينوي أن الذي أعطاه زكاة ماله فانأكره على إخراجها أجزأته نية المكره بالكسرولا يجوزسرنة قدرالزكاة من مال مشهور بغير تؤكية الهدم نيته ولكن قال بعضهم ينبغي الجواز إدَّا علم من شخص أنه لا يخرجها بحال وأيس ثم حاكم بكرهه على إخراجها أو يتحيل ربه على منعه من أخذها لأن (١٢٦) برأءته منها على قول خهر من

> قول و إن نوى رب المال يماسرق منه الزكاة لمتفده هذهالنية (و)تجب(تفرقنها بالموضع الذي وجبت فيه ) وهو موضع المالك والمال(ولايجوز أفلهاعنه) ﴿ أَكُثْرُ هَا اللَّاعْدَمَ . فى كل حال (إلاأن يكون | موضع آخرته فقراءأشد

بقائها بذمته على كل ﴿ وَتَجِبُ نَيَّةُ الزَّكَاةِ وَنَفْرِ قَتُهَا بِالْمَوْضِعِ الذِي الذِي وَجَبَتْ فيهِ وَلا يَجوزُ نَقلُها عَنهُ إلا أَنْ بَكونَ مَوْ ضِعْ آخَرُ بِهِ فُقَرَاهِ أَشَدُّ إِعْدَامًا ، فإنَّهُ يُعْطَى مِنْهَا فِي مَوْضِعِ الوُحُوبِ ، وَيُنْقَلَ

﴿ فَصُلُّ ﴾ [ذَا عَزَلَ الزُّكَاةَ عِنْدَ الخُولِ

إعدامامن فقراء موضع الوجوب) فتوزع على فقراء موضع الوجوب على فضاعت فقراء غير موضع الوجوب الاحوج من فقراء موضع الوجوب وإذا صرفت على التوزيع ( فانه يعطى منها في موضع الوجوب ) الآقل ( وينقل أكثرها للاعدم ) اللهى آيس بموضع الوجوب وأجرة النقل من بيت المال لامن عند مخرجها فان لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن نقلها ببعت في بلد الوجوب ايشترى بثمنها مثلها فى الموضم الذي تنقل إليه .

﴿ فَصَّلَ ﴾ في عزل الزكاة ( إذا عزل الزكاة ) أي الفدرالواجب عليه في ماله ناو ا بَه الزكاة وكان عزله ( عند الحول ) أو قبله بوقت يجزى. إخراجها فيه أأو بعده بيوم ونحوه . (فضاعت) بعد إخراجها (لم يضمن) بدلها بل تسقط عنه إن كان العنياع أو التلف بغير تفريط فى حفظها و إلا ضمن ومفهوم إن عزلها عند الحول أنه إن عزلها عده بأيام ضمن وإليه أشار بقوله (وإن عزلها بعد الحول) بأيام (ضمن) لانه حيث أخرها عنوقتها من غير موجب عد مفرطا فأشبه من جحد الوديعة ثم أقر بها بعد أن ضاعت عنده (وإن عزلها) بعد أن وجست عليه وذلك عند الحول لا قبله (محاع) المال الذى هو (أصلها قبل إخراجها) وإعطائه المستحقها ودقعها لهم فليس له أن يستردها وإذا لم يكل له استردادها لنفسه (فانه بدفعها الارابها) النها وبعد رقعت موقعها (ومن هات (١٢٧) قبل إخراج الزكاة) وبعد

مارجبعليه بيس الحب وطيب الثمر ومرور حول المين والنمم ومعلوم الوارث مرور الحول معلوم الايضا أنه لم يخرجها قبل موته يحلولها (فانها تؤخذ من رأسماله) قبل قدم الورئة السرا لحبرورجل تصدق التظاوع بصدقة فأخفاها حتى لا نعلم العمارة فأخفاها حتى لا نعلم العمارة في يمينه فعده من

فَضَاعَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنْ عَرَ لَمَا يَعْدَ الْخُولِ ضَمِنَ وَإِنْ دَوْلَهِ مَا فَإِلَّهُ وَالْ حَدَاجَ الْإِلَّهُ وَالْهَ وَمُلْ الْحُراجَ الزّكاةِ الْوَفْرَةُ وَالْجَرَاجِ الزّكاةِ أَوْ أُو فَمْ اللّهِ مَا تَوْخَذُ مِنْ رَأْسِ ماللهِ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَصَرْفُهَا وَيُسْتَحَبُ فَي صَدَقَة النّطُوع السّرُ وَصَرْفُها لِللّهُ قَارِب وَالجِيران وَ نَتَأَكّهُ فَي شَهْرٍ رَمَضانَ لَلْمُ قَارِب وَالجِيران وَ نَتَأَكّهُ فَي شَهْرٍ رَمَضانَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ .

السبقة الذين يظلهم الله تعالى في ظل عرشه وفى الحبر صدقة السرتطني. غضب الرب قاله القرطى (وصرفها الاقارب والجيران) أوكد وأفضل وأولى لخبر أمك ثم أباك ثم أدناك أى الاقرب منك (وتتأكد فى شهر رمضان) المتداه به عليه الصلاة والسلام فقد كان فيه أجود بالخير من الربح المرسلة. ﴿ فصل : صدقة الفطر واحبة ﴾ ويقال كل زكاة الفطر وفى إضافتها للفطر وجوه فقبل من الغطرة وهى الحالقة لتملقها بالابدان وقيل لوجوبها بالفطر (فرضها) أى أوجبها (رسول الله صلى الله على أن فرضها بمنى أوجبها لا يمعنى قدرها ما أخرجه المترمذي « بعث رسول الله صلى الله عايه وسلم الموجه المترمذي « بعث رسول الله صلى الله عايه وسلم الموجه المترمذي « بعث رسول الله صلى الله عايه وسلم الله عايه وسلم

مناديا ينادى فى فجاج مكة إلا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ، فبعد نص الحديث حل الفرض على التقدير بعيد وقد تقرر أن الدليل إذا عارضه غيره وجب تأويله بيان ذلك أن الدليل ما تقدم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ينادى فى فجاج مكة وعارض ذلك غيره من أن مكة كانت حربا فى السنة الثانية فيؤول بأن بعث المنادى ايس بلازم أن يكون عقب الفرض ثم اختلف فى وقت وجوبها فقيل (تجب بأول ليلة عيد الفطر) جريا (على أحد الفولين المشهورين و) القول (الآخر تجب بطلوع فجريوم العيد وفائدة الحلاف تظهر فيمن مات أو ولد أو أسلم أو نحو ذلك) كرأة تزوجها أو طلقها وموسر

يعسر ومعسر يوسر بين هذين الوقتين فرو لدبعد الفروب لاتجب الزكاة عنه ومن مات في ذلك الوقت على الله للحكس متجب على الأول دون الناني وعلى الخراجها قبل يرم العيد باليومين والثلاثة) تلك الريادة للجلاب والذي

فى المدونة الافتصار على اليومين واليوم وهو الراجح (ولا تسقط) المسلمين عن الموسر (بمضى زمنها) ولا يأثم مادام يوم الفطر باقيا فان أخرها عنه مع القدرة أثم (ولا تدفع إلا لفقبر) أى فقير الزكاة فتدفع لمالك نصاب لا يكفيه لميش عامه وتدفع للسكين بالأولى (حر مسلم) ولا بأس بدفعها لأفاربه الذين لا يلزمه نفقتهم وللرأة دفعها لزوجها الفقير ولا يجوز له هو دفعها لزوجته (وهي) أى زكاة الفطر (صاع) أو جزؤه إن لم يقدر على الصاع (من غالب قوت أهل البلد) في جميع السنة لا في خصوص شهر رمضان ولا يجوز إخراج قيمتها عينا ولا عرضا فتجب (على المسلم الحر المسكلف الموسر عن نفسه وعمن المزمه نفقته من

المسلهين خاصة ) فن تلزمه نفقته من غير المسلمين كازوجته وأمه وأبيه وعبده الكفارفهولا و إن كان لمزمه نفقتهم إلاأنه لا لمزمه إخراج الزكاة عنهم فهم خارجون بقول المصنف ومن تلزمه نفقته من المسلمين خاصة ويستمر لزوم إخراج الزكاة له عمن تلزمه نفقته (بالقرابة كالأولاد) حتى يحتمل الدكور ويدخل بالإناث الازواج أويدعون إلى الدخول ومثل الازواج فى لزوم الإخراج عنهم الوالدان وعطف على قوله عن تلزمه نفقته بالفراية (١٢٩) قوله (وبالرق كالعبيد) فيلزم

المُسْامِينَ خَاصَّةً بِالْقَرَابَةِ كَالأُوْلَادِ ، وَبِالرِّقُ كَالْمَبْمِيدِةَ بِغَيْرِ هِمَا كَالزَّوْجَةِ وَخَادِمِهِاوَ إِنْ كَانَتْ مَلَيَّةً ، وَقُوْ لُمُنَاعَلَى للسُّلِمِ النِّ الْحَقِدَازُ بِنَ الْسَكَافِرِ وَالرَّقِيقَ وَ الْمُعْشِرِ ، فَإِنَّمِ الانجِبُ عَلَيْهُمْ ، وَ الْمُعْشِرُ مُ هُوَ الذِي لا يَفْضُلُ لَهُ عَنْ قُوتِ يَوْ مِهِ صَاعْ ، وَلاَ يَجِدُ مَنْ يُسَلِّفُهُ إِبَّاهُ .

الباب الرابع في الصوم

وَهُوَ الْإِمْسَاكُ عَنْ شَهْوَنَى الْبَطْنِ وَ الْهَرْجِرِ بَوْمًا كَامِلاً بِنْمِيَّةِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللهِ تَمَالَى فَى غير زَمَنِ الخيضُ وَالنَّمَاسِ وَأَيَّامِ الأعْمَادِ، وَلِلصَّوْمِ ثَلاثَةُ

ساهتهم إخراج الزكاة عنهم المنافقة من وجبت عليه النفقة (بغيرهما) أى بغير القرابة والمق وذلك (كالزوجة كندمها بأجرة ، هذا إذا كانت عليه موسرة بل (وإن كانت ملية) أى موسرة (وقو لنا ملية) أى موسرة (وقو لنا عليه الحافر والرقيق والمسر فانها لا تجرو المسر في المرف

( المعسر ) همنا بانه (هن الثنى لايفصلله عن قوت

يومه صاع ولايجدهن يسلفه

ر ٩ - الجواهر المضية ﴾ إياه ) أو يجد من يسلفه إياه ولكنه لايرجو الوقاء . ﴿ الباب الراح فى الصوم ، وهو ﴾ لفة مطلق الإمساك وشرعا إمساك يحصوص وهو كاقال المصنف (الإمساك عن شهوتى البطن والفرج يوماكاملا) من طلوع الفجر حتى الفروب ( بنية التقرب إلى اقد تعالى ) ليست نية التقرب شرطا وإنما الشرط نية الفعل فى زمن قابل للصوم كا(نى غير زمن الحيض والنفاس وأيام الاعياد) جمع نظرا إلى تمانى النحرو تاائد (وللصوم) من حيث هو بر مضان أوغيره (ثلاثة

إركان) الركن (الأول الإمساك عنالمفطرات كالجماع وإخراج المني والمذي والقيء وإيصال الاكل والشرب أو غيرهما إلى الحلق ) وإن لم يصل إلى المعدة حيث كان ماثما ولو رده فانكان غير ماثع فلا شيء عليه إن رده من الحلق قبل وصوله إلى المعدة وسواء وصرالي الحلق (منالفم وآلانف والاذن) فالمدار على وصول الماثع إلى الحلق من أي منفذ من هذه المنافذ الثلاثة وينزل كلام المسنف على أنه إن تحقق الوصول للحلق من هذه المنافذفي وقت الصوم حال استعالها أو شك فيه فإن تحقق في غير وقت الصوم ووصلت وقته عبدم الوصول أو استعملها

الجاع منسد الصوم إن كان الأوكان: الأول الإنساك عَن المُفطر التكالم ماع وَإِخْرَاجِ لِلْمَنِيُ وَاللَّذِي وَالْقِيءُ وَإِيصَالَ الأَكُلَّ ا وَ الشَّرِّبِأُ وَ عَيْرِهِما إِلَى الحَلْقِ مِنَ الفَهِرِ وَالأَنْفِ وَالاُّ ذُن وَالمَهِن ، الثَّاني النِّيةُ ، فَلا يَصِحُّ صُومٌ مُبُدِّتَةً ، فَلا تَصِحُ نَهِاراً ، جَازِمَةً ، فالنِّيَّةُ لاحقيقة الإيصال المقتضية لل المُرْرَدِّدَةُ بِاطلَةٌ. فَنْ نُوسَى لَيلْةَ الشَّكُّ صَيَامَ غَدِ لفعل ذلك عمد الذالوصول النَّ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ لَحَزِّهِ ،

فلا شيء فيه وإنما يكون من بالغ وأما جماع الصي فلايفسدصومه ولاصوم موطوءته البا لغة حيث لم یوجد منها منی أو مذی وخرج بقوله إخراجالمني الاحتلام فخروج المني بالاحتلام لايفسدالصوم وأراد بالإيصال الوصول نسيانافيه النضاء (الثاني)

من أركان الصوم ( النية ) للصوم ( فلا يصبح صوم بدرنها فرضا أرنغلا ويشترط فيها) أى النية زيادةً على نية الصوم (أن تبكرن معينة) للمنوى (بأن ينوى أداء فرض رمَضان مثلاً ) لأن حكمة مشروعيتها تمييز العبادات من غهرها وتمييزالعبادات بعضهامن بعض ويشترط فيها أيضا أن تكون (مبيتة) بأن تـكون قبل الفجر وفي حكمها المقاربة للفجر وحيثكان شرطها الليل (فلا تصبح نهارا) ويشترط فيها أيضا أن تبكون (جازمة) ولذا قال المصنف ( فالنية المترددة باطلة ) لما علمت أن الجزم شرط في صحتها (ف)يتفرع عليه أن(من نوى ليلة الشك صيام غد إن كان من رمضان) فعنه وإن كمان من شعبان فنفل (لم يجزم) عن واحد منهما لعدم الجزم

وقت النية وتكنينية واحدة في صوم يجب تتابعه كرمضان فان انقطع وجوب التنابع عرض أو سفر أو حيض أو نفاس أو جنون أو إغراء فلا بدمني تجديد تية لما بي عمد زوال الموانع ولا تكني النية الأولى لانقطاعها بما ذكر من الموانع فلو استمر المسافرأو المربض على الصوم وجب عليهما التبييت كل ليلة لأن التتابع اليس واجما عليهما إذ يجوز لهما تفريق الصوم . الركن (الثالث) أن يكون الزمن قابلا الصوم فلا يصحى أيام الحيض والنفاس وأيام الأعياد وإلى ذلك أشار المصنف بقوله و (زمن الصوم وهومن طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس في غير أيام الحيض والنفاس ويوم الفحر ويوم المنحر واليومين (١٣١) بعده لغير المتمتع) والقارن

الثَّا اِنْ ذَمَنُ الصَّوْمِ ، وَهُوَ مِنْ طَاوع ِ الْهَجْرِ الشَّالِثُ زَمَنُ الصَّوْمِ ، وَهُوَ مِنْ طَاوع ِ الْهَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي ذَيْرِ أَيامٍ الخَيْضِ وَ النَّهْ اللَّهُ مِنْ النَّمْدُ وَ النَّهُ وَبِينَ اللَّهُ مُنْ لِلْفُو بِينِ المُتَعَمِّمِ .

﴿ فَصُلَّ ﴾ يُسْتَحَبُّ تَقَدِيمُ الفِطْرِقَ أَخِيرُ السَّحْدِرِ وَكُفُّ اللَّسَانِ عَنِ الْمَذَ بَانِ وَالفُحْشُ مِنَ القَوْلِ وَتَرْكُ السَّواكِ بَالرَّطْبِ ، وَتَرْكُ الْمُبالَغَةِ في المَضْمَضَة وَالإسْنَيْشَاقِ ، وَصَوْمُ بَوْمِ

وكل من لزمه نقص في حج ولم يجد هديا فيصومها (فصل: يستحب نقديم الفطر) هدتحقق دخول الوقت وإيما استحب نعجيل الفطر على صلاة الفرض وفقا الضعيف ومحا لفة البهود فانهم بؤخرون فطرهم على وجه التشديد فيكر ملذلك وأمامن أخره الامرض أو اختيارا مع اعتقاد كمال

( تأخير السحور ) لوقت لايشك فيه وفي البحاري كان يوسحوره صلى الله عليه وسلم والآذان قدر ما يقرأ القارى. خمسين آية وكذا يستحب أصل السحور لحير تسحروا فان في السحور بركة ( و ) يستحب في الصوم ( كف اللسان عن الهذيان والفحش من القول ) إذا كان غير محرم إذ المحرم يجب السكف عنه في الفطر ويتأكد الوجوب في الصوم (و) يستحب في الصوم ( ترك السواك بالرطب ) ويكره به لما يتحلل منه فان تحلل منه شيء ووصل لحلقه غلبة أو نسيانا قضي وتعمدا كفر ان وصل الحرف لاللحاق (و) يستحب (ترك الما المفدمة والاستنشاق) ولا يسلم ويقه حتى يتحقى عدم بقاء شيء من أثر المضمضة والاستنشاق) ولا يستحب ( صوم يوم

عرفة لغير الحاج ( ومثل عرفة يوم النروية فياستحباب صومه لغير الحاجوكراهته للحاج (و) يستحب صوم (يوم تاسوعاء) وهو تاسع المحرم (وعاشوراء) وهوعاشر المحرم (و) يستحب ضيام (ثلاثة أيام من كل شهر) وهيأول يوم منه وحادى عشره وحادى عشريه ( ولاتختص ) الثلاثة الآيام المطلوب صومها من كل شهر ( بالآيام البيض ) الليالى وهي ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر ( ولا يكره صوم يوم ولا بعده صوم ( ویکره ذوق الجمة منفردا) لاقبله صوم (141)

عَرَ فَهُ لِغَيْرِ الْحَاجِّ وَبَوْمِ نَاسُوعًا ۚ وَعَاشُورًا ۚ وَثَلَاثَةِ أَيَامٍ مِنْ كَلِّ شَهْرٍ وَلَا تَخْتَصُّ بِالأَيَامِ البيض وَلا يُسكِّرُ أَهُ صَوْمٌ يُونُم الْجُممَة مُنْفَر داً ، وَيُكِرَ هُ ذَوْقُ المِلْحِ وَجَعُهُ مُ وَمُقَدُّماتُ الجُماعِ كَالْفُهُلَّةِ وَالْمُهَاشَرَةِ وَالتَّفَكِّ وَالنَّظَرَ الْسُتَدَامِ إ ذَٰ لِكَ وَلا يُفْطِرُ الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ لِعَزَ بَهَ أَوْ خَدِها السلامة)من الانزال والمذى | وَإِنْ حَلَفَءَكَيْهِ مِالطَّلاقِ النَّلاثِ أَوالمِتْقِحُنَّتَ إِلَّا أَنْ يَسَكُونَ أَحَدَ وَالدَّيْهِ أَوْ شَيْخَهُ ۚ الْإِنَّهُ يُطْيِمُهُ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الرَّأْفَةِ لِإِدَامَةِ

المالم) في طمامه مثلالينظر حاله ملاءتدل أم لاوكذا يكره وضغما يعلك من عمر ليطممه صبيا مثلا (و) (ذا وقع منه ذلك (جه) وجو بآ لئلا يصل منهشيء لجوفه (و) تـکره (مقدمات | الجاع كالفبلة و )كذا (المباشرة والنفكر والنظر المستدام والملاعبة إنعاثت فيجميع ذلك أوظنت ظنا قويا (وإلا) أي وإلانعلم السلامة بل علم عدمها

أوشك (فيحرم عايه ظك) وللخمى انتفاء الحرمة مع الشك ( ولا يفطر ﴿ حُوْمُهُ الصائم المتطوع) أي يحرم عليه الفطر ( لعزيمة أو غيرها ) كمجرد شهوته لطعام أو ماء (وإن حلف عليه) العازم ( بالطلاق الثلاث أو العتق حنث ) الحالف وكذا إن حلف هو على نفسه بالفطر يحرم عليه ويحنث نفسه ( إلا أن يكون ) الآمر له بالفطر ( أحد والديه ) دنية أي لا الجد والجـدة ( أن ) يكون الآمر له بالفطر (شيخه) الذي أخذ على نفسه العهد أن لا يخالفه (فانه يطيعه) إذا كان أمرهما له. بالفطر ﴿ على وجه الرأفة لإدامة . صومه ) وتتابعه أولضعفه محتاج الفذاء والصوم بضعفه وإذا أفطر طاعة لامرهما بقيوده المذكورة فلا قضاء عليه فإن أفطر لامرهما من غهد فيوده المذكورة فعليه الفضاء ( ومن أفطر في نهار رمضان عدا أو سهوا وجب عليه قضاؤه ) لاخصوصية لرمضان بل كل صوم أفطر فيه لفير عذر ، ويجب إمساك سيام أثناء رمضان إنكان مفطرا فلا يجب عليه إمساك بقيته ولكن يجب عليه القضاء ويجب إمساك مفطر بصوم نفل ساهيا ولا يقضه وجوبا بلاخلاف واختلف في قضائه استحبابا على قولين ( ويأثم ) مفطر في رمضان (إن كان عدا) ويجب عليه القضاء ( وتجب عليه الكمارة ) أيضا ولكن بشروط النعمد والاختيار وانتهاك المرمة حال الفعل والعلم برمضان فلا كفارة على ناس كونه رمضان أو حرمة الوطه فيه كا يفيده نقل المواق ولا على متأول تأويلافريبا وهو المستند لامره وحوالما فيه كا يفيده نقل المواق ولا على متأول تأويلافريبا وهو المستند لامره وحودكا لفطر ناسها لا إن استند لامر معدر س ( ١٣٣ ) كالحيض قبل حصوله ومحل ناسها لا إن استند لامر معدر س ( ١٣٣ ) كالحيض قبل حصوله ومحل

الكفارة في انتهاك الحرمة إن لم يتبين خلافه فن تعمد الفطر بوم الثلاثين ثم ثبت أنه يوم عيد فلاكسفارة و لا قضاء أوعمدت امر أة الفطر ثم علمت أنها حاضت قبل

صو مه ، وَمَنْ أَنْهُرَ فِي مَهَارِ رَ مَضَانَ عَدْ أَأُو سُهُواً وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَا وَثُ ، وَيَأْمُمُ إِنْ كَانَ عَمْداً ، وَحِبُ عَلَيْهِ السَكَمَّارَةُ بِأَحَدِ اللاَمَةِ أَشْياءَ عَلَى التَّخيير ، وَهِيَ إِمّا إِطْعَامُ سِتَّينَ

الفطر فلا كفارة عليها وكفا منجهل رمضان بلاكفارة عليه اتفاقا كن أفطر يوم الشك قبل ثبوت الصوم وأما من اعتقد حرمة الفعل واعتقد أن لاكفارة أوجهل وجوبها فعليه الكفارة . ثم اعلم أن الفطر الموجب للكفارة يكون بأحدا مورأ حدها جاع بالغ لطيقة لاجماع صي فلا كفارة على موظورته البالفة إن لم تنزل ولا على بالغ في غير مطيقة إن لم ينزل هو ، ثانيها أكل أو شرب بضم فقط و وصل للجوف فلو وصل لحاقه و لوما ثما و ما تحدارة و إن كان عليه القضاء كما مى ، ثما أنها تعمد رفع نية الصوم تهارا أوليلاوطلع عليه الفجر رافعا لها ، وابعها تعمد إخراج منى وان بإدامة فكراً و نظر عن عادته السلامة مهما وإن أدامهما فقدر أنه حصل خلافها فلا والكفارة المرتبة على القصار بواحد من الأمو و المتقدمة تكون ( بأحد ثلاثه أشياء على التخيير ) على المشهور وقيل على الترتيب: العتق تلكون ( بأحد ثلاثه أشياء على التخيير ) على المشهور وقيل على الترتيب: العتق تألصوم فالاطعام ( وهى ) على المتخيير ( إما إطعام ) أى تمايك ( ستين

مسكينا) أى محتاجا فيشمل الفقير (كلو احدمد بمده صلى القعايا و سلموهو) أى الاطعام لكونه أعم نفعا سواه كانت بجاعة آم لا (أفضل) أنو أعها (أو) ينقل إلى (ضيام شهر بن متنا بعين أو ينتقل إلى (ضيام شهر وفي ورق المقال الم

والشروقيل الاول في الحير والثانى في الشر (وحقيقته) اصطلاحا واللبث في المسجد المعادة على وجه مخصوص) بأن يكون صائما تاليا للقرآن ذاكرا لله مصايا كافا عن الجاع ومقدماته ليله ونهار و موادا المانة قوله (وأقله المانة وأكنه عشرة المانة والمانة وأكنه عشرة المانة والمانة والكنه عشرة المانة والمانة والما

مِسْكِيناً كُلُّ وَاحِدٍ مُدُّ بِمُدِّ وصَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمِ وَهُوَ أَفْضَلُ أَوْ صِيامُ شَهْرَ بِنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ عَتْقُ رَقَبَةً فَوْمِنَةً كَامِلَةً عَيْرٍ مُلَفَّقَةً سِلْمِمَةٍ لاَ تُسْتَحَقُّ بوَجْهُ .

## الماب الخامس في الاعتكاف

ليله ونهاره سواه والى أقل قَدَة مِيقَتُهُ اللَّبِثُ فِي المَسْجِدِ لِلمِبادَةِ عَلَى وَجْهِ مِاتِعِصلِ به حقيقته المشرعية أَخْصوصِ وَأُقَلُّهُ يَوْمُ وَلَيْلَةٌ ، وَأَكْمُلُهُ عَشْرَةً السَارِ المصنف قوله (وأقله أيام وَهُو مِنْ نَوافِلِ النّايِدِ ، وَلهُ أَرْكَانُ ، ومو الملة وأكف عشرة الله وأكف عشرة المناه

أيام) لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتـكف عشرة أيام وهو إنما أربمة يفعل الآكل وحيائك في الربعة يفعل الآكل وحيائك في الربادة عليها (وهو) أى الاعتـكاف (من نوافل الحيير) المرغب فيها وحكمة مشروعيته التشبه بالملائك الكرام في استفراق الاوقات في العبادات وحبس النفس عن شهواتها وكقها عن الحيوض فيها لاينبغى ، ودليل مشروعيته الكـتاب والسنة والاجماع فن الآول وطهر بهتى الطائفين والها كفين وقوله تعالى - ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد - ومن الثاني فعله صلى الله عليه وسلم فكان يعتكف العشر الآواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أوواجه من بعده قال القرائلة الهائمة على جوازه وعدم وجوبه اه (وله أركان

أربعة ). الركان ( الأول المفتكف وهو كل مسلم بمين ) ولو عدا أوصليا أوامرأة ( فيصح من المرأة والصي والرقيق ) إن أذن الزوج والسيد في الاعتماف والا لم يصح . الركان ( الثاني الصوم فلا يصح بدونه ) ولو لماجز عنه كشبخ هرم . الركان ( الثالث الممتكف وهو المسجد ) غير المحجود ( فلا يصح في غيره ) أي المسجد ولا على سطحه مرلا فيما حجر عليه كمبيت خطابته أو مناديله أو سقايته ولا يشترط كون المسجد جامعا إلا أن يكون الممتكف نوى أو نذر أياما تأخذه فيما الجمة وكان بمن تجب عليه ( ١٣٥ ) فيجب عليه الاعتماف في الجامع

فيا تصح فيه الجمة دائماً لابر حبته الخارجة عنه وأما رحبته الداخلة فيه فيضح فيه الجامع فاناعتماف في فيد ومنا تأخذ فيه الجمة خرج وبطل اعتكافه ينطل اعتكافه لانه لم يرتكب للحطاب في باب الجمة من غير الرتكب الحطاب في باب الجمة من غير عذر صفيرة ولا يعدم تكبير الحطاب في باب الجمة من غير عذر صفيرة ولا يعدم تكبا

أَرْبَعَةُ ": الأُوّلُ المُعْتَكِفُ وَهُو كُلُّ مُسْلِمِ الْمُعَةِ وَهُو كُلُّ مُسْلِمِ الْمُعَيِّزِ فَيَصِحُ مِنَ المَرْأَةِ وَالصّيِّ وَالرّقيقِ ، الثّالِثُ : الصّوْمُ فَلَا يَصِحُ بِدونِهِ ، الثّالِثُ : المُعتَكَفَ فَعِهِ وَهُو المَسْجِدُ فَلَا يَصِحُ فَى غَيرِهِ ، الرّابِعُ : الإستيمْ اللّه على عَمَلَ مَخْصُوصِ مِنَ الرّابِعُ : الإستيمْ الله وقر الحَهُ القُرْ آنِ وَذِي كُمُ اللهِ المِبَادَةِ وَهُو الصّلاةُ وقر الحَهُ القُرْ آنِ وَذِي كُمُ اللهِ اللهِ عَمَلَ مَعْدِهِ الثّلاثَةِ مِمَّا الْمُعْدَةِ وَالنّدُ اللهُ اللهُ عَمَلَ عَلَيْهِ هَذِهِ الثّلاثَةِ مِمَّا اللهُ عَمَلَ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ الل

كبيرة إلا أن يترقمها ثلاث مرات متواليات خلافا لاصبغ. (الرابع) من أركان الاعتسكاف (الاستمرار على عمل مخصوص من المبادة وهوالصلاة وأداة القرآن وذكرالله تعالى) ليسالمراد أنه لزم هذه الأمورااثلائة دائما بل له أن يفعل جميعها وله الانتصار على بعضها بل المراد أن لايشتغل بفيرها وله الفصل بنوم أوراحة اشدة النشاط (ويكره له أن يفعل غير هذه الثلاثة عاهو عبادة كالاشتفال ) المكثير (بالعلم) وإنماكره الاشتفال الكثير بالعلم واستحب صلاة النافلة لآنه يحصل بها وبالقراءة والذكر من رياضة النفس وخلوصها من صفاتها المذمومة المعالوبين بالاعتسكاف مالا محصل بالاشتفال بالعلم اه

(و) من الممكروه أيضا (كتابة المكثير من القرآن) وأولى بالكرامة كتابة غيره وُلا كُواهة في كتابة اليسيُّر من القرآن وعل كراهة الكثير من الكتابة إن لم تكن مماشه وإلا فلاكراهة كاملائه القرآن أو إفرائه لفيره ( و ) من المكروه أيضاعلى قول ضعيف (أن يكون إماماراتبا) وإنماكان هذا ضعيفًا لأنَّه عليه الصلاة والسلام كمان هوالإمام معكونه كان يمتكف العشر الآخير من رمضان وهوالمشرع ففعله دليل على الجواز بل على الاستحباب وإنما يكره ترتبه الإفامة بل ظاهر نص الامام مالك رضي الله عنه كراهتها له وإن لم يترتب لها لقوله يكره أن يقيم مع المؤدَّنُ بِالدُّكَةُ وَالفَرْقَ بِينَ كُرَاهُمُ اللَّهِ وَبَيْنِ مَاذَكُرُهُ النَّمَائَى مِن جَوَازَ تَأْذَيْنَهُ بَصَّحْنَ المسجد أن شأنها المشي الامام (١٣٦) بخلاف الاذان ( و ) يكره له

وَكِتَابَةِ الكَثيرِ مِنَ القُرْ آنِ وَأَنْ رَكِونَ إِماماً للتأذين أيضا أما رقيه | رَاتِباً ، وَأَنْ يَرْ قَى عَلَى سَطْحَرِ أَوْ مَنَارَةٍ ، وَأَنْ الحطاب اه (و) يكره له || وَيُسْتَحَبُّ الِاعْتِـكَانُ بِرَ مَضَانَ ، وَيَتَأْ كَدُرُ أيضا(أن يعزى أويهنيء) | بالعَشْر الأُخِير مُنِهُ .

﴿ فَصْلٌ ﴾ بَبْطُلُ الْاعْدِـكَافُ بِفِمْلِ

أيضا (أن يرقى على سطح) أ المسجدللتأذين (أومنارة) الأكل بها فلا كرامة كاني او يسلى على جنازة ولو لاصقت بأنانتهي اليهزحاء

المصلين عليها ويكرمه أيصا عيادته لمريض إن لم يكن بهَ وبه والاجاز سلامه الكبائر عليه (و) يَكُره له أيضا ( أن يعتسكف غير مكنى ) بما يحتاج له من الزاد واللباس ولهحينئذالخروج لحاجته من شراء طعام ونحوه إذا لم يجدَّمن يقوم مقامه في ذلك وندب من أقرب سوق للمسجد كاقال مالك وإلا حالف المندرب ولا يبطل اعتسكافه ولايقف معأحد يتحدث معه ولالقضاءدينولايمكث بعدقضا حاجته لأنه يخرج بذلك من عمل الآعتكاف فيفسدا عتسكافه (ويستحب الاعتسكاف برمضان) لفضل زمانه على غيره (ويتأكد بالعشر الآخيرمنه) لفعله عليه الصلاة والسلام ولليلة الفدرالغا لبة به لقوله عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الاواخر ثم إذا اعتكف العشر الاواخر من ومضان ندب لهمكثه عمتكفه ليلة الميد أيضا ليمضى منه اصلاه شممن مصلاة ابيته لفعله عليه الصلاة والسلام ﴿ فَصَلَّ ﴾ في بيان مبطلات الاعتكاف فريبطل الاعتكاف بفعل شيء من (الكبائركالزنا) واللواط (وشرب الخر والكذب) المحرم (والقذف وبالجاع) ولولموطوء ته (و) ببطل أيضا ب(مقدماته) أى الجاع وذلك (كالقبلة واللس)وسواء حسلت تلك المقدمات (ليلا أو نهارا) إذ المدار أن تكون (على وجه الشهوة) بالفعل أو قصدها فانصدرت لاعن قصد ووجدان بل كانت لوداع أو رحمة فلا (وبالحيض) لعدم الصوم الذي هو شرط الاعتكاف ولكن المذهب عدم بطلانه عيض أومرض أوعيداً رفطرناسيا وفيصورة ما إيما أفعلرناسيا فانه يمكث في معتسكه ولا يخرج ويقضى الصوم واصلا له باعتسكافه ويخرج وجوبا في مانع المسجد ومرض فكسلس ويخرج جوازا في مانع الصوم كعيد ومرض لا يمنع مكثه بالمسجد وفي الرجراجي واهتمده ( ١٣٧) الاجهوري منسع حروجه

فی مذین و جوب بقا نه ثم الـكَمِائِرِ: كَالزُّهَا وَشُرْبِ الْخُمْرِ وَالـكَمَائِرِ إذا خرج فيما يخرج فيه وَالقَدْفِ وَبِالْجِمَاعِ وَمُقَدُّما تِهِ كَالقُبْلَةِ لَيْلاَّأُوْ فعليه حرمة الاءتسكاف فلا بقر بالنساء ولا فعل مالا نَهَاراً أَعَلَى وَجُهِ الشَّهُ وَ وَ وَبِاللَّهِ فَ مَا لا كُلِّ يسوغ للمتكف فعلهفاذا وَالشُّرْبُ نَهَاراً وَبِأَلْحُرُوجٍ مِنَ الْمَسْجِدِ لِنَهِرِ زال المانع رجع المتكفه مَميشَةِ أَوْ لِنَهِر حَاجَةِ الإِنْسان . و بنيءلي مامضي إن كان غير معير أو معينا وبتي الباب السادس في الحج شيءمنه بعد زوال العذر وَهُوَ وَاجِبُ فِي الْعُمْرِ مَرِ أَةً عُلَى أَلَى ۗ

ما أمر به من الرجوع للمعتكف بعد زوال المانع بطل اهتكافه (و) يبطل أيضا الاعتكاف (بالآكل والشرب) والواوبمعني أوفاحدهما كاف في البطلان (نهاراه) بيطل أيضا (بالحروج من المسجد الهير جهيشة أو الهير حاجة الإنسان) بأزخرج لطلب حد أر قضاء دين أو لو قوف مع أحد ليتحدث معه أما خروجه لمهيشة أى شراء ما يتقوت به هذا هو المراد بالمهيشة لا تكسبه أو سؤال أحد قوتا فليس مراد بل هذا عن المبطلات فاذا خرج لمهيشة بالمهمي الذي أردناه فلا ببطل اعتكافه وكذلك لا يبطل اعتكافه وكذلك لا يبطل اعتكافه إذا خرج لحاجة الإنسان من بول أو غائط أو لجنابة أو نحو ذلك مما يجوز له الحروج والله أعلم (الباب السادس في بيان واجبات (الججوده واجب في العمر له المعمود واجب في العمر

مرة) بثلاثة شروط أشار إلى الأول منها بقوله (على الحر) فلايجب على عبد خالص

الرق ولا من فيه شائبة حرية من مدير ومكانب وممتقلاجل وأمولدوم.مضولو قل جزء رقه وأشار إلى الثانى منها بقوله (المسكلف) فلا يجب على صى ولو مراهقا وكذا المجنونوضعيف المقلوهوالمراد بالمعتومق كلام بعض فلا قعرفرضامن هؤلار أىالمبد وما بعده ولو نووه نعم يصح وأما الوقوع فرضا فلا بد فيه من الشرطين المتقدمين الحرية والتـكايف وأشار إلىالثاك منها بقوله (المستطيع) فغير المستطيع لايجبعليه إذهى شرطنى الوجوبوأما فىالوقوع فرضافلا إذلو تـكلفه عير الستطيع لوقع فرضًا وقدعر فولا الاستطاعة بأنها إمكان الوصول لممكانا عاديافلا يجبعلي من يمكُّنَّه الوصول إمكانا غير عادى بل بنحو طيران لانه خلاف حجه صلى الله عليه ووسلم . ولماكان الـكافر داخلافي عموم المـكاف بناءعلى أنه يخاطب بفروع الشريعة وكان الإيمان شرطاني صحة الأعمال ( ١٣٨) قصر صحة الممل على من الصف

المُمكَافِ المُستَعَلِيعِينَ وَلا يَصِحُ إلا مِنْ مُسلِّمِ العمل مطالقاوخصُوصًا لحج اللهُ أَرْبَعَةُ أَرْكَانِ : الأوَّلُ الإِحْرَامُ بِزَمَنِي ﴿ لأنالباب معقودله ( إلا اللَّهُ مَخْصُوص وَهُوَ شُوَّ اللَّ وذُو القعْدَةِ وَذُو اللَّهِجَّةِ ومَسَكَانُ نَخْصُوصِ وهُوْ مَسَكِيَّةُ لُهُ مُقِيمٍ بِهَا وَقَتْ

مالا يمان مخرجا مهامن اتصف بالكفر فقال (ولايصح) من مسلم) فلا يصح الحج منكافر وإن وجبعليه الإخرام ، لزبادة المذاب ثم إن مقو مات

الحجأىالامورالتي تنقوم ولانتحقق هويته الحارجيةإلابها أربهة وإليهااشار المسنف فقال (وله أربعة أركان الآول الاحرام بزمن مخصوص وهوشو الوذوالقعدة وذوالحجة) وقد تجوز المصنف باطلاق اسم السكل على البعض فان ذا الحجة ليس كله وقتا اللاحرام فيه وإنماوقت الإحرام فيه القسمة الاول مع ليلة النحر يمقدار وقوفه بعرفة جزءاقبل الفجروأما إحرامه بعدفجر يوم النحر فللمآم القابل وهو مكروه قبل زمانه كديكانه (و) له أيضا أي الاحرام ( مكان مخصوص وهو مكه المقبم بها وقت الاحرام)وليس إحرام المقيم سامنها بمتمين بلهوأولي فقط فاذا أحرم وبالحل أو وب الحرم خارج مكة خالف الأولى فقط ولادم عليه كمافي الحطاب في تركه الاحرام من مكه وأمالزوم. الدم للمتمتع الذي حل بالعمرة في أشهر الحجولوعاد إلى الميقات حيث لم يعد الله وأو مله ولو بالحجازفن حيث لتمتعونني الدم المتقدم من حيث تركدالا حرام من مكة فلا منافاة بينهما كاقد. يتوهم عم بندب للمقيم بمكة أن يخرم من جوف المسجد من وضع صلاته ويلي وهو جالس بموضه ولا يلزمه أن يقوم من مصلاه ولا أن يتقدم إلى جة البيت (وذوا لحليفة لمن توجه من المدينة الفيه من مخالفة فعله صلى التعاليه ومن إرا الجحفة لمن توجه من مصر والشام والمغرب) ومنه الآندلس وهي أيضا ميقات أهل الروم وبلاد التسكرور (ويلمل لمن توجه من الهين والهند) ويقال ألم (وذات عرق لمن توجه من فارس وخراسان) وأهل المشرق ومن وراءهم من غير أهل الهين (ولا ينعقد إلا بنية) أي لا توجد حقيقه إلا بها وإن خالفها لفظه ولادم عليه إذا كان ما تلفظ به مخالفا الميته (ولا ينعقد إلا بنية)

كونه مقصودا بيان ذلك كانت نيته الاحرام بحج مورد فتلفظ بقران أو تتح غير. قصودين بالنية المادم الميته والافضل الانته ارعلى الميته والميته قبل لبيك احراق الميته وعرد فقوله به كالتلبية تبع في ذلك التخمي وابن شيروغيرها

وهو ضميف إذ الراجح أن النية كافيه في انعقاده (أو فعل) أى متعلق به كالتوجه للماشي والاستواء على الدابة المراكب (ويستحب للمحرم) أى مريد الاحرام (إزالة شعثه قبل إحرامه) ثم صور إزالة الشعث بقوله (بقلم أظافره وإزالة ماعلى بدنه من شعر) مأمور بازالته كحلق عانة وننف إبط وقص شارب لاحلق رأس فان المطلوب إبقاؤه طلبا للشعث في الحج وإن لبده بنحو صمخ فهو أفضل لنقل درابه (وسنن الاحرام أربعة الفسل متصلا 4) ولا فرق في هذا بين الرجال والنساء ولوكن حيضا أو نفساء فالفسل مطلوب اسكل من أحرم: أي لمكل من أراد الاحرام (و) ثاني السنن (التجرد من المخيط في رداد.

وإزار ونعلين) فالسنة النجرد فيها ذكر إذ لو تجرد في غير هذا أجزأه كالو تجرد في كساء أورداء فالسنة منوطة بما ذكره المسنف وأما أصل التجرد فهو واجب بأثم بتركة لفير عدر (و) ثالث السنن للاحرام (صلاة ركعتين من غير الفريضة) في وقت جواز وإلا أحرم بغير صلاة وسقط عنه طلب السنة ولم يطلب بهما بعد بوقت حل و تأديا بفرض ولا دم عليه بتركهما ولو في وقت جواز (و) رابع السنن للاحرام (النلبية) أي انصالها بالاحرام انصالا حقيقيا فان فصلها عمدا أو جهلا لم يكن آنيا بالسنة ثم إن كان الفصل طويلا لزمه دم لا الرك الانصال فقط بل لزكة تركا طويلا منافيا لمطلق الانصال الحقيق والحسكمي وهو أن يحصل فصل يسير. (وهي) أي التالبية من حيث (١٤٠) اللفظ (البيك المهم البيك المبيك

وازَارِ ونَعْلَمَيْنِ ، وَصَلاةُ رَ كُمْتَيْنِ مِنْ عَيْدِ الْفَرِيضَةِ، والتَّلْمِيةُ وهِيَ : لَبَّمْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ لَبِيْكُ لاَشَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ الْ الخَمْدَ والنَّمْمَةَ لكَ والمُلْكَ لاَشَرِيكَ لكَ الكَ ، ولاَيقَطْمُ التَّلْمُبِيةَ حَىٰ يَدَخُلُ مَكَةً فَإِذَا طافَ وسَتَى عاوَدَهَا لِرَواحٍ مُصَلَّى عَرَفَةَ ، وأُوْجُهُ الإِحْرامِ أَرْ بَعَةَ ' لأشريك للكابيك إن الحد والنعمة لك) ولكون الجلة ثناء وإخبار امستانفا وليست علة لما قبلها كان الختار فيها كسر إن وتمام النابية الى اقتصر علها الرسول على التدهايه وسلم قوله: (والملك لاشريك لك) قد زادعمر رضي الله

عنه لبيك ذا النعاء والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك وأفضلها وسرغوبا إليك اله ويستحب التوسط في هلو الصوت بها ويكره رفعه بها حتى يعقره وكدا سائر الآذكار ( ولا يقطع التلبية حتى يدخل مكة ) وفي المدونة حتى يبتدى الطواف وقد سوى صاحب المختصر بينهما حيث قال وهل لمدكمة أو المطواف خلاف ( فاذا طاف وسعى عاودها ) عقب كل صلاة وظاهره الاستحباب والذي أفاده الاجهوري الوجوب وتستمر معاودتها عقب كل صلاة ( لرواح مصلى عرفة ) الاجهوري الوجوب وتستمر معاودتها عقب كل صلاة ( لرواح مصلى عرفة ) ومسجد نمرة ومصلى عرفة هو الذي يقال له مسجد إبراهيم ومسجه عرفة بالنون ومسجد نمرة (وأوجه الاحزام أدبعة) إفراد وقران وتمتع وإرداف فالارداف أن يردف الحبر على العمرة في طوافها وهو قران أيضا إن صحت فان فسدت لم يصبح الارداف ولم ينعقد الحرامة به ولا قضاء عليه فيه وهو باق على عمرته فلا نجح حتى يقضها

(وأفضلها) أى أوجه الاحرام عندنا مهاشر المائكية (الافراد وهوأن يحرم بالحبح مفردا) لافار ناولاه تمثيما فيستمرعلى أعمال الحج حتى يطوف للافاصة وبرمى الجار (مهاذا فرغ من أفمال الحج يسن له أن يحرم بعمرة) ولسكن صنيع المصنف يقضى بأن الافضلية الثابتة للافراد لاتحصل إلابكونه يحرم بالعمرة بعد الفراغ من أفعال الحجوليس كذلك إذ ظاهر جعلهم العمرة سنة مستقلة أن الإفراد أفضل ولو لم يعتمر بعده غاية الامر أنه ترك سنة مستقلة فى ذاتها اه (وإحرام الرجل فى وجهه ورأسه) المراد به الذكر حرا أو عبدا ( 181) بالغا أو صغيرا فرجب على وايه أن

يجنبه المحيط مخيطا وغيره و إذاكان إحرام الذكر في وجهور أسه (فيحرم عليه سترهما بها يعد ساترا) أى ما تركان (كالمها قرالحروة وكل ما يذنفع به من) انتقاء عليه المحيط بعضو ف (بحرم عليه المحيط بعضو ف (بحرم بين كون المحيط محيطا بين كون المحيط محيطا المحرم حمل السيف للحفظ و يمنع غيره و لكن لا فدية و الحرام المرأة في وجهها

وأفضلُها الإفرادُ، وهو أن يُحرْمَ بِالَخْجُ مُفْرِداً مُمْ الْخَجُ مُفْرِداً مُمْ الْخَجُ مُفْرِداً مُمْ الْخَجُ مُفْرِداً مُمْ الْخَجُ يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُحْرِمَ بِمِمْرَةٍ ، ولحرامُ الرّجُلِ في وجْهِدِ ورَأْسِهِ ، فَيَحْرُمُ عَلَيهِ سَنْرُ هُمَا بِمَا يُمَدُّ سَاتِراً كَالْمِما بَهَ وَيَحْرُمُ عَلَيهِ سَنْرُ هُمَا بِمَا يُمَدُّ سَاتِراً كَالْمِما بَهَ والحِرْمُ عَلَيهِ لَبُسُ الْخَاتَمِ ، ولمحرامُ المَرْ الْقَ وَبَعْرُمُ عَلَيهُ لَبُسُ الْخَاتَمِ ، ولمحرامُ المَرْ اللهِ ووجْهِها وكَنْهُما فَقَطْ . ولهما أنْ تَسْدُلُ عَلَى وجْهِها وكَنْهُما وَلَمْ عَلَى الْمُحْرِمِ ولا تَعْرِيرُهُ مِنْ طَيبِيمَا فَقَعْ والْمَعْرِمِ والْمَ مَا وَلِهُ وَالْمَا يَعْرُومُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَسَوْطِيبِ يَعْلَقُ

وكفيها فقط) فيحرم عليها سترهما أو ستر ببضهما بما يعدّ ساتراكبرقع وقفاز وهو ما يعمل على صفة الكف من نحو القطن (ولها) أى المرأة لقصد الستر عن أعين الناس إذا كانت جميلة وخشيت الفتنة بها (أن تسدل على وجهها ثوبا لأجل الستر) ولا يضر أسرقه بوجهها إنما الضرر أن تفرزه بابرة وتحوها أو تربطه ولذا قال المصنف (و) لكن (لانفرزه بإبرة ونحوها) ولا تربطه فان غرزته بابرة ونحوها ولوكان لاجل الستر عن أعين الناس أوكان لا لاجل الستر افتدت ربيحه ما المحرم على الحرم) مطلقا رجلا أو المرأة (مس طيب) مؤنث (يعلق بالجسد

والنوب) أى شأنه أنه يعلق بهما (كالمسك والعنبر) فتجب الفدية في استعهاله ولو أزيل سريعا أدلم يعلق وأما الطيب المذكر كالورد والياسمين وأنواع الرياحين فلا يحرم على المحرم مسه وانما يكره فقط ولا فدية فيه ( و ) يحرم على الحرم مطلقا ذكرًا أو أنثى ( دهن ) شعر ( الرأس ) بدهن وإن لم يكن فيه طيب كزيت فان غمل افتدى ( و ) يحرم عليهما ( نقلم ظفر وإبانة شعر ) منهما بحلق أو غيره من رأس أو عانة ألْ غَهِ هما وتتجنب المرأة في إحرامها كلُّ ما يتجنبه الرجل كالصيد والقاء انتفث ونحوذلك فلانذنق ولانلبس القفازين إلاأنها تلبس الحفين والئياب المخيطة وتغطى رأسها فهذه الثلانة مستشاة بما يتجنبه الرجل ( و ) يحرم ( الجاع ومقدماته ويفسد الحج بالجماع ) مطلقا سواء وقع عمدا أو جهلا أو سهوا من بالغ أو غيره ومثل الجماع استدعا. المني وإن بنظر ونزل بالفعل (127)

الوقوف) بعرة مطلفا سواه 🏿 وتقليمُ ظفر وابَّا نَهُ شَمَرَ والْجِمْ. وقع بعد فعل من افعال الحجم ﴿ وَ بَفْسُدُ الْحَجُّ الْجُماعِ إِنْ وَقَعَ قَبْلَ الْوُقُوفِ أَوْ

( إن وقع ) الجاع وكاذا 🛊 استدعاء المني مع نزوله (قبل أم لا (أو) وقع (بعده) و (قبل طواف الإفاضة ورمى جرة العقبة فيوم

النحر أو قبله ) فان وقع أحدهما بعد إفاضة أو عقية يوم النحر أو وقع أحدهما قبل إفاضة وعقبة فيغير يوم النحر فهدى إذ الفساد بحصول الجاع واستدعاء المني ونزل بالفعل مقيد بحصول أحدهما يوم النحو أو قبله وكونه قبل إفاضةرعقبة وبما فيه الهدى أيضاالمني قبلهالوقوف بمجردنظر أو فبكر والمذي ولو بلذة معتادة ووجب إتمام المفسد إن أدرك الوقوف فان لم يتمه ظانا أنه خرج منه بافساد وتمادى إلى السنة الثانية وأحرم بحج أو عمرة فانه لا يجزئه ذلك عن الفاتت وإحرامه الثاني لغو لم يصادف محلا وهو على إحرامه الفاسد ولايكون ما أحرم به قضاء عن الفاسد فان فاته الوقوف يحلل بفعل عمرة ولا يجوز له البقاء على إحرامه اتفاقاً لأن فيه تمادياً على الفاء مع التمكن من الخلوص منه ( الركن الثاني ) من أركان الحج (الطواف) وهو أفضل أركان الحج لاشتباله على صلاة وطهارة و لقرب محله

منالبيت الذيءو مقصودبالذات وخبرا لخبرالحج عرفة لتقييدها بزمن مخصوص بحيث يفسد الحج إذا لم يقف بها فيه فإدراك الحج يَكُون بالوقوف بها ف ذلك ألزمن المخصوص وفراته يكون بعد الوقوف بها في ذلك آلزمن فالمتعقل من الحبر هو أن الحج بدرك بإدراك الوقوف ويفوت بغوات الإدراك ولالة في حدًا على الانصلية (وله) أن الطواف (واجبات وسنن ومستحبات فواجباته ستة) أي ما يجب حصوله ليحصل الطواف ويقع صحيحًا منه أشياء الأول مما (السلامة من الحدث والحبث) فلايصح طواف المحدث حدثا أصفر أو أكبر وكذا لايصح طواف منكان بازاره أو ردَّنه حبث فاذا لا بد في صحة الطواف من طهارة الحدث والحبث ( و ) الكاني طواف مَكَشُوفُها والثَّالَثُ ( جعل (157) 

اليت عن يساره) ولايد ولهُ واجباتُ وسُنَزُ ومُسْتَحَبَّاتُ : فالوَاحباتُ سِيَّةٌ ۗ . السَّلاَمَةُ مِنَ الخَدَث والْمَعْبَث ، وسَنْرُ العَوْرةِ، وجَعْلُ البَيْت عَنْ يَسارهِ ، والطُّوافُ سَبْهَةُ أَشُو اط دَاخِلَ المَسْجِدِ وخُرُ وجُ جَميم المِدَانِ عَنِ المِينَتِ وصَلاةُ رَكُمْتَيْنِ عَقْبَهُ . ا ومَسنَّهُ فَأَتُهُ خَمْسَةٌ : المَشَّيُ ،

آن، بشي مسنةيها فلو مشي القرقري فلايصم (والطواف) مقداره (سبمة أشواط) متوالمات فلوفرقه لميجزه إلاأن يكون التنمريق بسيرا أويكون لمذروه وياقءلي اطمار ته (داخل المسجد) فلا يصمرخارجه وإنبرحابه

وطرقه المتصلة بـ ويستحب فيه الدنو من البيت كالصف الاول في الصلاة والنساء يطفن من وراء الرجال كالصلاة (و) يشترط فيه (خروج جميع البدن عن البيت) فمن جعل أصبعه في حلقة من شاذروانه لم يصبح طوافه وكذا لايدخل في الحجر وهو طائف لانه من البيت فان دخل فيه وهو طائف بطل جميع طوافه إن فعل ذلك فى كل شوط فان فعله فى بعضها بطل ما فعله فيه (و) من واجباً نه أى الطواف (صلاة ركمتين عقبه ) أي قبل الحروج للسعى وثيل إنهما سنة وقد أشار إلى هذا الجلاف المختصر حيث قال وفي سنية ركعتي الطواف ورجوبهما خلاف ويندب إتصالهمأ بالطواف وسن فعلهما بمقام الحليلون ب قراءتهما بالسكافرون والإخلاص ويحل طلبهما إن كان لوقت وقت جواز وإلاأخرهما إليه (ومسنوناته خمسة) وفي عده المشي من السن حيث قال (المشي) نظر إذهو و اجب يجبر بالدم حيث ركب أو حمل وهو قادر

على المشى فان كان مريضا مرضا يشق معه المذى فلادم عليه كا أن لادم في ترك المشى إذا كان الطواف غير واجب (و) من سنن الطواف (تقبيل الحجر الآسود) من خطايا بنى آدم المكفار لا المسلمين فسواده ايس أصلا كيف وقد كلن نور ممتصلا بالمواقيت المتقد. قولذا منع الشرع من بحاوزتها بدون إحرام تعظيما لتلك الآثار و إنما يسن تقبيل الحجر الآسرد (بفيه فى الشوط الاول إن قدر) و إلامسه بيده البنى ثم وضعها على قيه من غير نقبيله بعد الاول يصل إليه كبر إذا حاذاه و لا يرفع يه منم يمضى للطراف و لا يقف و ندب تقبيله بعد الاول يصل إليه كبر إذا حاذاه و لا يرفع يه منم يمنى للطراف ولا يقف و ندب تقبيله بعد الاول (و) من سنن الطواف (لمس الركن المياني) الذي يعقبه الحجر الاسود في الطواف وسنة المسر إنما نكون (في أول شوط) فيندب في باقي الاشواط وايس عليه مس الركن المراقي الذي قبل الميزاب و لا الشامى الذي المراقي الدين المراقي الذي قبل الميزاب و لا الشامى الذي الدين الدين الدين الدين الدين الدين المراقي الذي قبل الميزاب و لا الشامى الذي قبل الميزاب و لا الشامى الذي قبل الميزاب و لا الشامى الذي الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين العراق الذي قبل الميزاب و لا الشامى الذي قبل الميزاب و لا الشامى الذي الدين الد

و تقبيلُ الخبر الاسود بيفيه في الشّوط الآوّلِ انْ قَدَرَ ولمَسُ الرُّكْنِ النَّمَا فِي فَي أَرَّلِ شَوْط والدَّعالِم والصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ ، والرَّملُ لِلرِّج لِ فِي الآشُو اطرالذَّلاَثَة الا ولى في طواف القُدوم وهو فو ق المَشْي ، ودُونَ الجرْي ، ومُسْتَحَبَّاتُهُ

سنن الطواف (الدعاء) بلا حد فى الدعاء والمدعو به فلايقصر دعاءه على دنياه ولاعلى آخرته ولاعلى لفظ خاص ولاعلى نفسه بل يعمم فى الجميع (و) من سنن الطواف (الصلافعلى الذي صلى الله عليه وسلم) ولايقرا

القرآن وإن كان القرآن الجيد أفضل الدكر لآنه لم يرد أنه كثيرة عليه الصلاة والسلام قرأ في الطواف ويستثنى من ذلك ـ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ـ فانه يندب (و) من سنى الطواف (الرمل المرجل في الآشواط الثلاثة الآول) ولا رمل في الآربعة ولولناركه من الآول عدا أونسيانا ولايكون آتيا بالسنة إن فعلوانما يطلب الرمل في الآشواط الثلاثة الآول على جهة السنية (في طواف القدوم) وأما طواف الوداع والتطوع فلا رمل فيهما كما لارمل في طواف الإفاضة إذا كان طاف القدوم وأما إذا راهة الزمن ولم يتأف القدوم فأنه يندب له أن يرمل في طواف الافاضة إذا كان طاف القدوم وأما إذا راهة المثنى ودون الجرى) و هذا ما يق حكه وذال سببه وهوقول الكفار إن محماد اصحابه وهنتهم حمى يثرب أي أصابتهم حتى وهنوا أي مستحباته وهنوا أي الكفاره أخلد منا (وهستحباته وهنوا أي المفاره أخلد منا (وهستحباته وهنوا أي الكفاره أخلد منا (وهستحباته وهنوا أي شعفوا فا مريخ التها من المناه أخلوا مستحباته وهنوا أي دهنوا المركوب أي دهنوا أي دهنوا المركوب أي دهنوا أي دهنوا المركوب أي دهنوا أي دهنوا أي دهنوا المركوب أي دهنوا أي دول أي دهنوا أي دهنوا أي دهنوا أي دهنوا أي دهنوا أي دهنوا أي دول أي

كسثيرة منها ترك الكثير من قراءة القرآن وترك الكلام وإنشاد الشعروترك شرب الماء إلا لعطش وليكثر الغريب من الطواف فانه أفضل في حقه من الركوع ويستحب لمن جلس في المسجد أن يتوجه إلى الكعبة وتكره الفراءة والنلبية فيه) أى في الطواف كالكلام واستلام غير الحجر الاسود واليماني واختلاط بنساء ونفطية فم وانتقاب امرأة وتقديم طواف عن محموله على طواف نفسه (الركن الثالث) ورأركان الحجر (السعى بين الصفا واناروة (١٤٥) سبعة أشواط يبدأ) وجوبا

ربا اصفاویختم بالمروة) فان
بدأ بها لم یحسب الشوط
الاول و یأتی ببدله فانلم
یات بالبدل حق طال بطل
سمیه ( و یعد البده شوطا
یصح) السمی (الابتقدیم
طواف) و یحب آن و الی
بین العاواف و السمی فان
من شروط صحة السعی
اتصاله بالعاواف فاذ فصل
بینهما بنیء خفیف لاجل
راحة اجزا، و بعاویل آتی

كَذَيْرَةُ مِنْهَا تَرْكُ الْكَثِيرِ مِنْ قراء وَالفُرْ آنِ وَتَرَكُ المَلَامِ وَإِنْشَادِ الشَّمْرِ وَتَرَكُ شُرْبِ المَاء إلا لِمَعْشُ، وَأَنْكُ شُرْبِ المَاء إلا لِمَعْشُ، وَأَنْكُ شُرْبِ المَاء أَفْضَلُ فَي حَقِّهِ مِنَ الْأَكُوعِ ، وَيُسْتَحَبُ لِمَنَ الْفَالِثُ السَّمَ الْفَرَاء وُ وَلِسَّتَحَبُ لِمَنْ القَرَاء وُ وَالتَّلْمِية فَيهِ ، الرُّكُنَ المَّالِثُ السَّمَى عَبْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَق مَنْهُ أَلْهُ الرَّكُنَ المَّالِثُ السَّمَى عَبْنَ الصَّفَا وَالمَرْوق وَ مَنْهُ البَدْء شَوْط يَبْد أَبالصَفَا وَالرَّجْمَة وَلَا يَصِحُ إِلّا يِتَهَدَّم طَوَاف ، وَلا يُشَعَرُ طُواف ، وَلا يَصِحُ إِلّا يِتَهَدَّم طَوَاف ، وَلا يُشَعَرُ طُواف ، وَلا يُشَعَرُ طُواف ، وَلا يُشَعَرُ طُأَ أَنْ يَكُونَ الطَّوَاف وَاجباً ،

( ١٠ - الجواهر المضية ) شروط صحة السمى أيضا موالاة أشواطه بمعضوا ببعض فان جلس بينها لراحة جلوسا خفيفا أجزا وإن طال أو فعل ذلك عندا أبتداه من أوله (ولا يشترط أن يكون الطواف ) الذى تقونف عليه صحة السمى (واجبا) بل يصح السمى بعد طواف نفل لمكن ان فعل بعد طواف نفل فانه وإن صح سعيه لابد من إعادته إن قرب فان لم يعده حتى رجع لبلده أو بعد قعليه دم و[16 كان متلبسا بالسمى فلا ينسع ولا يشترى ولا يقف مع أحد يحدثه فان فعل لم يضر إن كان خفيفا وإن طال بعلل وأعاده .

(ويستحب فية) أى السمى (شروط الصلاة غير الاستقبال) فسكأنه يقول تستحب شروط الصلاة الممكنة (و) يستحب (لمسكث) أى الوقوف (على الصفاو المروة) كابا مر بهما (و) يستحب (الدعاء عليهما وليس فى ذلك حد) بل بما يفتح الله به هليه (وليحذر بما يفعله بعضهم) وهم الجهلة فقوله (من الجرى من الصفا إلى المروة) بيان لما يفعله بعضهم (ولم ما يسرع الرجل) استئنا (دون المرأة) فلا يسرع لما بل هو مسكرهه فى حقها والاسراع للطلوب من الرجال على جهة السنة إنما هو (بين لليلين المحفرين) فقط لا فى جميع (121) المسافة التي بين الصفا والمروة

وَيُسْتَعَبُّ فِيهِ شُر وطُ الصّلاةِ عَيرَ الاِسْتِقْبالِ وَالمُسكُثُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْ وَةِ وَالدَّعالَ عَلَيْهُمَا ، وَلَيْسَ فَى ذُلِكَ حَدَّ ، وَلْيَحْذَرْ مِمَّا يَفْملُهُ بَمَضَهُمْ مِنَ الجُرْ يُمِنَ الصَّفَا إِلَى الْمَرْ وَةِ ، وَإِنَّما يُسْرِعُ الرَّجلُّ ذُونَ اللَّهِ أَقَ بَينَ اللّيكِينِ الأَخْضَرَيْنِ ، وَلَوْ رَمَلَ فَي جَمِيم سَمْيهِ أُجْزَأُهُ ، وَقَدْ أُسَاء وَكَذَا لَوْمُ مِنْ مُلُ الدَّكُلُيَّةِ . الرُّكنُ الرَّامِعُ الوُقُوفُ بِمَرَفَةَ سَاعَةً مِنْ لَيلَةِ النَّحْرِ وَالوُقوفُ رَاكِبًا أَفْضَلُ ، إلا أَنْ يَسكونَ بِدابَّتِهِ عَدْرٌ ، وهذاالإسراع بين للمياين الاخضرين يفعل حين مروره من الصفا إلى المروة من ولا يفعل حين مروره من المروة إلى الصفا (ولورمل أسداء) أي فعل مكروه (لولم يرمل فاعلالله كروه (لولم يرمل بالكلية) ثم أشار إلى الركن الرابع فقال (الوكن الرابع فقال (الوكن الرابع من أركان الحج (الوقوف بعروة) أي الكون بعروة

والاستقرار والاطمئنان على أي حال كمان وقف أو جلس أوركب وسوام والمقيام علم أنها عرفة علم أنها عرفة علم أنها عرفة المها وقد أنها عرفة وأن ينوى الوقوف بها الآنه لماكمان فعله لايشبه فعل الحاج في الوقوف احتاج إلى نية بخلاف من وقف مظمئنا فلا يحتاج إلى نية الوقوف لآن نية الاحرام اندرج فيها الوقوف كالطواف والسعى وإذا صع وقوف المار بالشرطين المنقدمين فعليه دمويكني في الركن وهو الوقوف بعرفة مقدار من الزمز ولو (ساعة) اعتبارية أي مقدار امن الزمن ويمار المقتبر ويعد مساعة ولوشيئا قايلاك ائتنا (من الجفة النحر) ولو نا تمامها أو مفدى عابه أو جنا وسكر بحلال لم يدخله على نفسه (والوقوف واكبا أفضل إلا أن يكون بدابته عذر

والقيام) للرجال فقط (أفضل من الجلوس ولا يجلس إلا لتمب) هذا حكم الوقرف بمرفة ليلة النحر وأما حكم الوقوف بها نهارا فأشار إليه بقوله ( والوقوف نهارامع الإمام واجب يجبر بالدم إذا تركه ) ومحله من بعد الزوال ولاحاجة إلى التقييد بقوله مع الامام إذ الواجب هو الوقوف نهارا كان بمع الامام أم لا وفى تركه الدم إن كان النرك لفهر عذر لهما من تركه لمدر فلا دم عليه ( فصل ) فى بيان (حكم الممرة) وحكها ما أشار اليه للصنف بقوله (الممرة سنة فى العمر مرة) وتندب فيا عداها ولسكن الندب إنما يتملق بفعلها ( 18٧) فى كل سنة مرة وأما تمكر برها

وَالقِيامُ أَفْضَلُ مِنَ الْجَالُوسِ وَلاَ يَجْلِسُ إِلَّالِيَّمَبِ وَالوُقُوفُ نَهَاراً مَمَالاً مِمَا وَاجِبُ مُجْتَرِ بالدَّمَ إِذَا تَركَهُ مُ

﴿ فَصَلُ ﴾ المُمْرَةُ سُنَةٌ فَى المُمْرِ مَرَّةً وَالْأَمُورَةُ سُنَةٌ فَى المُمْرِ مَرَّةً وَأَرْكَانُهَا أَرْكَانُ اللَّهِ مَاعَدَا الوُقُوفَ ، وَلَمَا مِيقَانَانِ ، مَكَانِى وَهُوَمِيقَاتُ الحَجِّ إِلا فَى حَقِّ مُنَ الْحِلِّ اللَّهِ فَاللَّهُ فَضَلُ مُنْ هُو مِنْ الْحِلِّ ، وَالأَفْضَلُ مُنْ هُو مَ مِنَ الْجِيرِ أَنَةً ، وَزَمَا فِى وَهُو جَمِيمُ أَنْ يُعْرِمُ مِنَ الْجِيرِ النَّةِ ، وَزَمَا فِى وَهُو جَمِيمُ أَيْلًا السَّنَةً ،

فالسنة فكروه (واركانها اركان الحجماعد االوقوف فليس الوقوف بعرفة من أركان العمرة بل هوركن خاص بالحج (ولهامية انان في حق من هو بمكة فانه من الحرم لكن ينعقد إن وقع ولادم عليه ويلزمه الحروج إلى الحل اليجمع فان خرج إلى الحل أعاد في المحدد في

طوافه وسعيه وإنما طولب باعادتهما لانهما وقعا بغير شرطهما وهوالحروج إلى الحل فلوافه لما طاف وسعى حلق رأسه فان يعيد طوافه وسعيه أيضا امد خروجه إلى الحل ويفتدى لانه كن حلق من عمرته قبل طوافه وسعيه (والافضل أن يحرم من الجعرانة) والاحرام المستفاد من يحرم مستحب لاعتباره على المقدة حين قسم غنائم حنين كما فى الصحيح (وزمانى وهو) أى ميقاتها الزمانى (جميع أيام السنة) يستثنى من ذلك من أحرم بحج مفردا أو قارنا قيمنع ويفسد إحرامه بالمعرة لتحلله من جميع أفعاله أى فالمائى وهو) المائم وينسد إحرامه بالمعرة لتحلله من جميع أفعاله أى فراغه منها من طواف وسمى وجميع الرى من آخراً يامه وكره الاحرام جميد الرى جيعة وطواف الافاطنة وقبل غروب الرابع وينعقد إلاأنه يمتنع من قعلها

حتى يخرج وقت المحج ففعلها قبل خروج وقته الهو قلو وطى، بعد ذلك الفعل. أفسد عمرته وليةضها بعد بمامها ويهدى (وصفة الاحرام بها من استحباب الفسل والتنظيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والعليب وغير ذلك ) من شروط الطواف والسمى و واجبات كل (كا لحج و يكره تكرارها فى العام الواحد) فالانصل والمستحب أن لا يكون فعلها ( ١٤٨) بعد المرة الأولى التي تأدت بها

السـة إلا مرة واحدة في أ السنة (وتفسد بالجاع وما في ممناه إذا وقع قبــل انقضاء أركانها )

انقضاء أركانها)

( خاتمة : إذا خرج من
مكة فلتسكن يبته وعزيمته
 زيارة الني صلى الله عليه
 وسلم إذ زيارته صلى الله
 عليه وسلم سنة ﴾ أي
 طريقة (بجمع عليها) وحيث
 فلا منافاة بينه وبين قوله
 فلا منافاة بينه وبين قوله
 مصدر ذلك قوله صلى الله
 هليه وسلم من زارني بعد
 موتى فكأنما زارني بعد
 حياقي (فاذاأمه) أي قصده

وَصِفَةُ الْإِحْرِامِ بِهَا مِنِ اسْتِحْبَابِ النَّسُلُ وَالدَّنْظِيفِ وَمَا يَلْبَسُهُ وَمَا يَحْرُمُ مَا يَهْ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(الزائر) فا الديشرك معه غيره ) فيخلص النية بحيث لايشرك مه الفير إلى بفرده ثم بالقصد ولا يقسده مع غيره ( لانه عليه الصلاة والسلام متبوع لا تابع) وليكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مسيره وقيامه و جلوسه وسائر أحواله (ويستحب أن ينزل خارج المدينة فيتطير) أى يفتسل ندبا (ويتطيب ويلبس أحسن ثبيا به ) فسكل واحد من هذه الأمور مستحب مستلقل ثم يمثى على رجليه وقدكان الامام فسكل واحد من هذه الأمور مستحب مستلقل ثم يمثى على رجليه وقدكان الامام

حالك رضى الله تعالى عنه لايركب دابة بالمدينة احتراما له صلى الله عليه وسلم (ثم أذا دخل المسجد بدأ بالركوع) أى تحية المسجد قبل السلام عليه صلى الله عليه وسلم لامره بها ولانها حق الله وهو أوكد من حق المخلوق هذا هو الادب والامتثال وإنما يندب له أن يبدأ بتحية المسجد (إن كان) وتصادف ووجد أن الوقت (وقت تجوز فيه النافلة وإلا بدأ بالقبر الشريف) واحرص على الركوع فى الروضة الشريفة تجمل القبر على يمينك (189) والقبر على يسارك والاحسن

من الروضة العدود المخلق لان مصلى اللهي صلى الله عليه وسلم (ولا يلتصق به) ولا يمس جداره ولايقبلة بمض الجهلة بل ذلك مكروه لانه بدعة سيئة ما المثان القبر القبلة ويستدبر القبلة ويستدبر القبلة مذا ما أجاب به الإمام أبا جعفر المنصور حين قال الميا أبا عبد الله أأستقبل الميا الميا أبا عبد الله أأستقبل الميا أبا عبد الله أأسان الميا أبا عبد الله أأستقبل الميا أبا عبد الله أأستقبل الميا أبا عبد الله أأسان الميا أبا عبد الله أبا الميا أبا عبد الله الميا أبا عبد الميا أبا عبد الله الميا أبا عبد الميا الميا أبا عبد الميا الم

ثُمُّ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ بَداً بِالرُّ كُوعِ إِنْ كَانَ وَوَتَّ يَجُوزُ فِيهِ النَّافِلَةُ ، وَإِلَّا بَداً بِالْقَبْرِ الشَّرِيفِ وَيَسْتَدْ بِرُ القِبْلَةَ عَلَيْكَ أَيْمًا النّبِي وَرَحْجَةُ اللهِ وَيَوْلُ : السلامُ عَلَيْكَ أَيْمًا النّبِي وَرَحْجَةُ اللهِ وَيَوَلُ : السلامُ عَلَيْكَ أَيْمًا أَبْ السَّدِمُ الصَّدِّيقَ فَي مَوْلُ : السلامُ السَّدِمُ المَا يَعْلَى السَّدِمُ المَا اللهِ وَيَوْلُ : السلامُ عَلَيْكَ السِّلَامُ عَلَيْكَ السِّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَيَقُولُ : السلامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَيَوْلُ : السلامُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَيُولِكُ : السَلامُ المَا دَخَلَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْلًا أَبَا كَفْسَ عُمْ الفَارُوقَ وَيُسَلِّمُ عَلَيْكُ عَلْمَا دَخَلَ وَخَرْجَ

القبلة وادعو أم أستقبل رسول الله بين فقال له الإمام ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلنك ووسيلة أبيك آدم (و) إذا استقبل القبر الشريف ف(يقول: السلام عليك أيها المني ورحمة الله وبركانه) وليكثر من الصلاة والسلام عليه أى يتأكد عليه ذلك (ثم يقنحي عن يمنه نحو ذراع فيقول: السلام عليك يا أبا بكر الصديق) ورحمة الله وبركانه جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليب وسلم خيد (ثم يقنحي إلى اليمين أيضا نحو ذراع فيقول: السلام عليك يا أبا حفص عمر الفار، ق ويسلم كلما دخل وخرج)

(الباب السابع: في كالاحكام المتملقة برالاضحية والاحكام المتعلقة براامقيقة والاحكام المتعلقة براامقيقة والاحكام المتعلقة برالذي ثم اشار إلي بيان كل منها فقال (أما الاضحية في ما يتقرب بذكانه من الانعام بوم الاضحى وتاليبه وهي سنة) أي الضحية لا بمنى ماتقدم بل يمنى التضحية وذلك لان المحكوم عليه بالسنية إنما هو الفعل فني العبارة استخدام فصحة الحكم بالسنية في قوله وهي سنة وأراد على هذا المنى المشار إليه على طريق الاستخدام وإنما تسن عيمًا (على المستطيع) وهو مالا يجحف به تمنها بأن لا يكون عماجا إليه فلو احتاج إليه

## الباب السابع

ف الأضحية والعقيقة والذُّ بح أمَّا الأضحية فَهِي ما يُتَقَرَّبُ بِذَكَاتِهِ مِنَ الأَّنْهَامِ يَوْمَ الأَضحى وَتَالِيمَيْهِ، وَهِي سَنَّةٌ عَلَى المُسْتَطَيْعِ الْحُرِّ المُسْلِمِ ، كَبِيراً كَانَ أَوْ صَغِيراً ذَكِراً أَوْ أَنْشَ مُقَمًّا أَوْ مُسَافِراً : خَيرَ حَاجَ بِمِنَّ عَنْ نَفْسِهِ وَعَمَّنْ تَلزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَالاً وْلادِ وَالْآبِاءِ الفَقْرَاء ، وَوَقَتْهَا بَعْلَدَ نَحْوِ الإِمامِ ، فيحقه وتسقط عن الموسر عضى زمنها لا بهاسنة وقد فات إظهار شعير تها مخلاف المقصود حاسد خلة الفقير وإغناء عن السؤال يومها فلذا لم تسقط عن الموسر عدى زمنها ثم وصف المستطيع بقوله (الحر المسلم كيرا كان أو انني مقيا ومسافرا غير حاج) ولو

كان غير الحاج من أهل من الساكنين بها فتسن في حقهم وليسوا من ملحقين بالحاج الذي لاتسن في حقه لآن الهدايا أغنت الحاج عن الصحية هذا إذاكان غير الحاج بغير منى بل ولوكان (بمنى) فذكر منى دفعا لما يتوهم من إلحاقه بالحاج إذا كان بمنى وكذا تسن في حق المعتمر لا نه غير حاج فتسن الأسحية عن المستطيع الحر الحون نفسه وعن نلزمه نفقته ) بقرابة (كالأولاد والآباء الفقراء) لا بروجية وإنما خوطب بزكاة فطرتها لاثها تابعة المنفقة لحدير: أد الوكاة عن تمون ويستمو خطابه بها عن الاولاد الكقراء حتى يحتلم الذكر ويدخل الزوج بالاثنى ووقتها) أي ابتداؤه لغير الامام (بعد نحر الإمام) الما بعد أن ينحر أويذبح بالمهل

أو قدره إنّ لم يذبح أو ينحر (من يوم النحر) خاصة فالمعتبر ذبح الامام أوقدره خاص بيوم النحر فلوكان حين ذبح الامام غير مخاطب بها لفقر أو رق أوكفرتم زال أثناء الآيام سنت له أوعنه كرولداً يامها بناء على أن كل جزء ،ن أجزاء الوقت سبب للفعل (ومن لاإمام لهم فليتحروا) بضحيتهم وجوبا وإلا لم تجز ضحية (صلاة أفرب الآئمة إلهم ونحره) فان ( ١٥١) تحروا وتبين سبقهم له أجزأت

افعلهم الواجب عليهم مع عسر اطلاعهم على ذبحه (وول المراد بالامام إمام العلاة) للعيد المستخاف من المهاسي (أوالمباسية ولان ومنذبح قبل يوم النحر أأويوم النحر بمدالفجرقبل طلوع الشمس لم تجزه) لأنه إ ذبحها قبل زمنها الخاص ﴿ وَأَنَّلُومًا يُجْرَى مِنْ الصَّحَالِيا من الأسنان الجذع من الضأن والمزوهو ابن سنة) و دخل في الثانية وإن لم يكن بينافى جذع الضأن وأما جذع المدفلا وأن كون الدخول بيناوذلك كالشهر (والثنيم والبقروهو مادخل

مَنْ يَوْمِ النَّحْرُ فَنْ ذَبَحَ قَبْلَهُ لَمْ يُجُرُهِ وَمَنْ لَا إِمَامَ هُمُ فَلَمْ تَحْرُو فَاصَلاةً أَقْرَبِ الأَثْبَةِ البَّهِمُ وَالْحَلاةً أَقْرَبِ الأَثْبَةِ البَّهِمُ وَالْحَلاةً أَقْرَبِ الأَثْبَةِ البَّهِمُ الْعَلَاقِ أَوْ الْحَلَاقِ مَ وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ مُومِ النَّحْدِ الْعَبْلِيمَ الْمَلْقِ أَوْ الْعَبْلِيمَ اللَّحْدِ الْعَبْلِيمَ اللَّحْدِ الْعَبْلِيمَ اللَّحْدِ الْعَبْلِيمَ اللَّحْدِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَبْلِيمَ اللَّهُ اللللللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فالسنة الرابعة والتى من الابل وهو ما اوفى خمس مذين و دخل فى السادسة) والأفضل الصان مطلقا ذكراكان أو أشى فحلا أوخصيا ثم المعزثم هل البقر أفضل أو الابل خلاف و فحول كل صنف أفضل من خصيا نه وخصيانه أفضل من إنائه (ويتق) وجوبا (فى الضحايا والهدايا العيوب) التى لا تجزى م معهما (فلا يجزى فى الضحايا والهدايا تتى في المضايا والهدايا وهو ما لا يتم أن وكذا لوذهب أكثره (ولا) تجزى مربعة مرمضا بينا) وهو ما لا يتصرف معهم كتصرف السليم من نوعها في شمل اللهم أى

التخمة رالجرب البينين (ولا) تجزى. (عرجا.عرجابينا) وهو مالا تسهر معه بسير السليم من نوعها (ولا) تجزى. (عجفاً وهي التي لا شحم فيها وقيل هي التي لا مخ في عَظَّامها ) التلازم في أحد الوصفين حاصل قطما إذ يلزم من كومها لايخ في عظامها أن تـكون لا شحم فيها وهل يلزم من كونها لاشحم فيها أن لا يكون من في عظامها يسأل أهل المعرفة ( ولا ) تجزى. (مشقوقة الآذن إلا أن يكون الشق يسهرا و هو الثنث ركذا قطع الآذن لا يجزى. إلا أن يكون يسير ا) أى وهو الثلث (وكذا ذماب أكثر الذنب كليجزى. وظاهره أنمادون الأكثر من الذنب يجزى. ولو النصف و ايس كمذلك بل الجزى. مادون (١٥٢) الثلث فذهاب ثلث الذنب كثير بخلافة ماب ثلث الأذان

فيسير كانقدم والفرق أن

بجردجلدولا تكاءتنضرر

بنركه (وكاذلك) لا تجزى.

( مكسورة القرن إن لم يبرأ ) كسر من أعلاه أومن أسفله أدى أملا ( فان

وَلا عَرْجا \* عَرَجاً بَيِّناً وَلا عَجْفَا \* ، وَهِيَ التِي الذنب لحموعصبوالآذن الاشحَمْ فيها ، وَقَمِلَ هِيَ الَّتِي لَا أَنَّ فِي عِظامِهَا وَلامَشْقُوقَةُ الأَذُنِ، إِلا أَنْ يَـكُونَ الشُّقُّ يَسهِراً وَهُوَ النُّكُثُ وَكَذَاقَطُمْ الأُّذُونَ لا يُجْزِي ٤ إِلا أَنْ بری. اجزا) لان الممتر

فى الإجراء البراءة رفى عدم عدمها هذا حكم الصحية (وأما) حكم (العقيقة) فهي ( مستحبة ) أي حكمها الاستحباب لاب حر مايشترط أُدرقيق باذُنْ سيدُه مُوسرَ فَانَ أَعسرَ فلا ولوكان للبولود مال (وهي الذبيحة التي تذبح يوم سابع ولادة المولود) وأشعر قوله الذبيحة أنها واحدة للذكر والآنثي وهو كذلك على المشهور عندنا لخبر البخارى والترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلمعن الحسن بكبش وللقياس على الصحية يتساوى الذكر والآنثى فيها وللشافهي وأحد يمق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة وأفهم قوله يوم سابع الخ أنها لانذكى قبله وبعده في سابع نان أو ثالث وهوكذلك اتفاقا فيما قبله وعلى المشهور فها ولمده (ويشترط فيه ) من السن وعدم عيب يمنع الاجزاء (ما يشترط فى الصحية ) و يباح له أن يأكل ماشاء و يتصدق بما شاء و يطعم ماشاء فلا حظر عليه فى شىء من ذلك و يكره أن يجعلها طعاما يدعو الناس إليه خوف المساهاة والمفاخرة و يكره إيضا لطخه أى المولود بدمها لآنه من سنن الجاهاية فان خاق رأسه بخلوق بدلا عن الدم الذى كانت تفعله الجاهلية فحسن و يندب حلى رأسه والمصدق برنة شعره فضة أو ذهباو الذكر والآشى فى ذلك سواء و يكون هذا الحاق قبل ذبح المقيقة و يؤخر تسميته إلى اليوم السابع إن قصد أن يبق عنه و إلا قدمها عليه و يكره ختانه يوم السابع و المستحب تأخيره الانفار (وأما الذسح فهو قطع) المميز الذى توطأ أنثاه مسلما أو كافرا حرا أو عبدا (الحاقوم) أى الحلى الذى مو غيرى النفس (جميعه وقطع الودجين) من المقدم بلا رفع قبل التمام (فلا يجزى أو بعض من ذلك) أى لا يجزى وقطع أحد الودجين أو بعض كل وكذا لا يجزى وقطع أد الودجين أو بعض كل وكذا لا يجزى وقطع قبد ( ۱۵ ما الميز الصفر أد سكر وأفهم قوله كل وكذا لا يجزى وقطع قبد ( ۱۵ ما الميز الصفر أد سكر وأفهم قوله كل وكذا لا يجزى وقطع قبد ( ۱۵ ما الميز الصفر أد سكر وأفهم قوله كلا وكذا لا يجزى وقطع قبد ( ۱۵ ما الميز الصفر أد سكر وأفهم قوله كلا وكذا لا يجزى وقطع أحد الودجين أو بعض كل وكذا لا يجزى وقطع أحد الودجين أو بعض كل وكذا لا يجزى وقطع أحد الودجين أو بعض كل وكذا لا يجزى وقطع أحد الودجين أو بعض كل وكذا لا يجزى وقطع أحد الودجين أو بعض كل وكذا لا يجزى وقطع أحد الودجين أو بعض كل وكذا لا يجزى وقطع أحد الودجين أو بعض كل وكذا لا يجزى وقطع أحد الودجين أو بعض كل وكذا لا يجزى وقطع أحد الودجين أو بوشور كلا يجزى وقطع أحد الودجين أو به عنه وقطع أحد الودجين أو بوشور كلا يجزى والمناس كلا وكذا لا يجزى والفور كلا يعزو كلا يورو كله المورد المورد كلا يورو كله المورد المورد كلا يورود كلورد كلورد كلورد كلا يورد كلورد كلورد

فلایجزی افلیمن ذاک آن الاکثر منه لایطلب و هو کذلک فلا یشترط قطع المری مهمزة فی آخره بوزن أمیر عرق احمر تحت الحلقوم

مَا يُشْتَرَطُ فَى الضَّحِيَّةِ . وَأَمَّا الذَّبِحُ فَهُوَ قَطْعُ الْحَلْمُقُومِ بِجَمِيمِهِ وَقَطْعُ الوَدَجَيْنِ ، فَلا يُجُزِّيُهُ أَقَلُّ مِنْ ذَٰلِكَ، وَذَبْحُ المَرْأَةِ جَائِزْ ،

وعدم اشتراط قطعه هو المشهور هند ناويهو مدهب المدونة وروى أبوتمام عن الامام ما الك اشتراطه و هدهب الشافه مي و أفهم أيضا أن المفاصمة و هي ما حيزت جوزتها لبدنها لا تؤكل لا نه لم يقطع فيها الحلقوم حقيقة و هو المشهور عن ما لك رضي الله تعالى عنه فالراجع أنه لا بدأن ينحا زبعض الجوزة ولودائرة إلى الرأس فلو انحازات كلها إلى البدن لم تؤكل ولا يتا "ني حوز الجوزة كلها إلى الرأس لا نها مستطيلة حتى إن في داخل البطن شيئا من ذلك (و ذبح المرأة) المميزة صفيرة أو كبهرة حرة أو أمة مسلمة أوكتا بية (جائر) رتصبح من ذاك المكالي بشرط أن لا يا "كل الميتة وذكي بحضرة مسلم عارف يحقيقة الذكاة الشرعية والى يدبح ما أحل له فان ذبح غير ما أحل له لم تؤكل إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا كذي الظفر أي أخير كتا بنا أن الله حرم عليم في شرعهم ذا الطفر فقد أفاد نا قوله تمالى حوملى للذين ها دوا حرمنا كل ذي ظفر - أن ذا الظفر كان عرما عليهم في شرعهم و دو الظفر ما من الذباح وأما من الدجاح وأما حمله من الناخار والما زيوه من الدجاح وأما

إن لم يثبت تحريمه عليهم بشرعنا أى لم يذكر في كتابنا تحريمه عليهم وإنما هو بشرعهم فقط أو حرموه على أنفسهم باجتهاد منهم وأخبرونا بذلك فلا يحرم علينا أكله من ذيهم وإنما يكره فقط وذلك كالطريفة وهي فاسدة الرئه التي النصقت رئها بجوفها فأن ذلك في زهمهم علامة على أنها لاتميش فلا تعمل فيها وكاة عندهم يمنزلة منفوذة المقاتل عندناو يشترط في أكل ذبيحته أيضا أن لايذ بحه لصنم لانه عا أهل به لنيرالله وكذا لا تؤكل وكذا لا تؤكل ذبيحة المجموعة المحتمدة المحتمدة كالملمه وكذا لا تؤكل ذبيحة المجموعة المحتمدة المحتمدة والمحتمدة المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والحدة أي بلا والودجين دفعة واحدة أي بلا

فإِنْ رَفَعَمَ الذَّا بِحُ يَدَهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ بَعْدُ قَطْعِ بَعْضِ الْحَلْقُومِ وَالْوَدَجِينَ ثُمُأَعَادَ يَدَهُ فَأَجْهَرَهَا لَمْ تُوْ كُلُّ الْإِنْ عَادَى الذَّا بِحُ عَمْدًا حَتَى قَطَعَ الرّأْسُ مِنَ الذيبِحَةِ أَساءَ وتُوْ كُلُ ومَنْ ذَبِحَ مِنَ القَفَا أَوْ مِن صَفَحَةِ العَنْقَ لَمْ تُوْ كُلُ وَمَنْ ذَبِحَ مَنَ الذَّ عِيلَا اللّهِ عِلَى يَسَارِهَا مُتُوجِمَّةً للْقِبْلَةِ وَيَقُولَ

وقع يده قبل التمام كان المعتبره الشرعة كاقو يكون المحسلت ذكاته به حكمه حكم الميتة والداقال المصنف (قان رقع الذابح يده) الخبيرة بعد قطع بعض الحلقوم والودجين شماعاد يدها جبره الم تؤكل) لأن

شرط الذكاة النجهيز دفعة واحدة مقتصرا على فطع الذكاة النجهيز دفعة واحدة مقتصرا على فطع الحلقوم والودجين (فان تمادى الذابح عمدا حتى قطع الرأس من الذبيحة أساء) أى فعل مكروها (وتؤكل) ذبيحة لآنه لم يؤثر خللا فى الذكاة و إنما يكره فقط (ومز) شرطالذكاة أن يكون الذبيح من المقدم فلو (ذبيح من القفا أو من صفحة العنق لم تؤكل) ذبيحته إذفى صورة ما إذا ذبيح من القفا فقد يخع الذبيحة قبل أن يصل إلى على الذبيح أى قطع نخاعها أوهو المنح الذي فى عظام الرقبة وهو مقتل من مقائلة وقد تقور فى الشرع أن الذكاة لاتفيد بعد إنفاذ المقائل المشار إليها بقوله تعالى والمنخنقة والموقوذة والمتردية الآية (وصفة الذبيح) المحمودة أى (المستحبة) فى عرف الشرع (أن يضع الله بيحة على يسارها متوجهة القائمة ويقول) بالنصب

(الذابح بسمائه والله أكبر) فالاستحباب منصب على بحوع قر له أن يضع الخ ( فيجمع بين التسمية والتسكيد) فالجع بينهما مستحب والتسكيد مستحب على حدته وأما القسمية فواجبة إن ذكر ( و ) لما كان الذبح نوعا من العذاب وذكر الرحمة يأ باه ف (لا يذكر مع التسمية الرحن الرحيم) أى يكره كما أفاده الحرث في كبيره ( ولا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) أى يكره ذلك عند الدبج وإذا كان الجمع بين التسمية والتسكيد لاحكم له إلا الاستحباب وليس شرطا في حمة الذكاة حتى يؤثر خللا فيها ولذا قال المصنف ( فان اقتصر على التسمية ) أى ( 100 ) وترك النكبير ( أجزأه ) بل قال

ان حبيب لو قال به مفقط ولا تقد كر فقط أو لا إله ولا أو لا إله أو سبحان الله من غير تسمية أجزاه وكل السمية ولكن ما مضى عليه الناس أحسن وهو بسمالته والله أكبر (و) ذكر فراوتركها ناسيا أجزاه النكر (وكذلك تجزئه لو الذكر (وكذلك تجزئه لو تركها عدا عدا عدا من القاسم)

الذابحُ : بِسِمُ اللهِ وَاللهُ أَكُبرُ فَيَجْوَعُ كَبِينَ النَّسْمِيةِ وَاللهُ أَكُبرُ فَيَجْوَعُ كَبِينَ النَّسْمِيةِ وَاللهَ لَمُ كُرُ مَعَ التسْمِيةِ الرَّحْمُنِ الرِّحِمِ ، وَلا يَفْ كُرُ مَعَ التسْمِيةَ الرَّحْمُنِ الرِّحِمِ ، وَلا يُصَلّى النَّهُ عَلَى النَّهُ وَلَا تُو تَمُ الْوَاتُ وَلَا تُحْدَلُ اللهُ النَّهُ اللهُ ا

. . في شَيْء منْ مَساءُلِ النِّـكاحِ ِ والطَّلاق

معالمكراهة ومحل الإجراء مع السكراهة إذا لم يسكن منها ونا (ومذه ب المدونة لا تجرئه) مطاقا منها ونا أم لا ومذهبها هو المشهور هذا حكم ترك التسمية على ماعلمت فيه من التفصيل (و) أما (لوترك المتوجه إلى القبلة) أى توجه الذبيحة إلى القبلة الذي هو معدود من المستحبات قلا يلزم عليه عدم الإجراء وإنما يلزم عليه الكراهة فقط وأما الإجراء فقد نص عليه الصنف بقوله (أجرأه ولوكان) الترك (عدا) وبالأولى إذا كان الترك سهوا والله اعلم . ﴿ الباب الثامن : في شيء ﴾ قليل فالقلة مأخوذة من قوله ثيء إذ هو يشعر بالقلة ثم بين الشيء القليل بقوله (من مسائل النكاح والطلاق) وقد أشار إلى معنى النكاح في اللغة فقال :

﴿ أَمَا النَّكَاحُ فَمَنَاهُ فَي اللَّهُ وَخُولُ النَّبِيءُ فِي الشِّيءُ ﴾ أهم من أن يسكون حسياً أَد مُعَنُوبًا فَ(بِقَالَ ) قُولًا مُوافَّقًا للغَّة من مُوافَّقَة الجُّزُّقُ للكُّنايُ فلا ينافي أن هذا القرل مناللغة ( نـكحت الحصاة إخفاف الإبل )في الحسي أيأنالداخلوالمدخول فيه كل منهما حسى (٠) بقال(نكح النوم العين ) في المعنوي باعتبار الداخل الذي هو النوم ( و ) هو أي النـكاح( في الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوط. )أيأن لفظ النكاح اسم للعقد حقيقة وللوطء مجازا وقيـل بالعكس وفائدة الحلاف من زنى بامرأة هـل تحرم على ابنه (١٥٦) وأبيه على أنه حقيقة في الوطء

أَمَّا النِّـكَاحُ فَعَناهُ فِي اللُّغَةِ دُخُولُ الشَّيُّءِ فِ الشيءُ وَهُ يُقَالُ نَهِ كَمَدَتِ إِلَيْهِا أَهُ أَخُفُافَ الإبل و نُـكحَ النُّومُ الهَينَ ، وفي الشُّرْعِ حَقيقَةٌ في المقد بَجِازٌ في الوَطْءِ ، قالَ رَمْضُهُمْ ، قالَ ما لكُ : النِّكَ حُرُّمُ مُستَحِبٌ أُو اخْتُلُفَ فيه في زَما نِنا هَذا، ا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَرَكُهُ وَالْاشْتِفَالُ بِالْهِبَادَةِ خَافَةً عَدم القِيام بِحُقُوقِ الزُّوْجَة أَفْضَلُ ، الاستحباب (واختلف فيه في وقَالَ بَمْضُهُمْ : النَّرْوُّجُ أَفْضَلُ ، ويجْتَمِدُ في الخلاَل ماقَدَرَ نَإِنْ لَمْ يَجِدُ فَالْمُنْشَابِهُ ،

أولا تحرم على أنهمجازف الوطء حقيقة في العقد والراجمأنه شرعاحقيقة في العقد مجاز في الوطء فتحرم على أبيه بمجر دالمقد ولاتحرم وطئه إياهازنا وأمانىاللغة فهوحقيقة في الوطءمجاز فىالعقد (قال بعضهم قال مالك النكاح مستحب) أي الأصل فيه ورما نناهذا) أي زمن المصنف الذي هو أبوالحسنو إمل

مراده آخر الزمن لاخصوص زمنه ( فقال بعضهم تركه والاشتغال والنسكاح بالمبادة مخافة عدم القيام بحقوق الزوجة أفضل) أى فلا يكون النسكاح مستحبا بلُّ إما مكروه أو خلاف الأولى(وقال بعضهم النزوج أفضل) أى فالنسكاح مستحب ولمل هذين القولين مطلقان عن التقييد بما إذا لم يحصل موجب تحريمه أووجوبه (و) إذا نزل وتزوج على مقتضي هذا اللقول الذي يقول بأنضلية النزوج فانه ( يجتهد في الحلال)ما أمكن وهو بممني قول المصنف (ماقدر فان) اجتهد وسمي جهده فرالم بجد) الحلال (فالمتشابه) هو الذي يجتهد في تحصيله لينفق عليها منه ولما كان النسكاح مشتركا بين الوطء والعقد وكان أحد المعنيين اليس مرادا في موضوعنا الآن بين المراد منه فقال

( والنسكاح بمنى الوطء لايحوز ) الاقدام عليه ( فالشرع الاباحداً مريز عقد نسكاح الو ملك يمين الوطء لايحوز ) الاقدام عليه ( فالشرع الاعلى أزواجهم أوماماكت أيمانهم) من الإناث ولا تالت لها ومادوى عن عطاء من إباحة الفرج بالمارية فشاذلا مرج عليه ( والاول ) وهو النسكاح ( له أركان أربعة : الاول ) من أركانه ( الولى ) من قبل الزوجة ( فلا يصبح العقد بدونه ) البسكر والثيب فيه سواء وهو قسمان بحبر وغير مجير فالحبر الاب في البكر ولو عانسا وهي التي طالت إقامتها عنداً علها والثيب بنسكاح محيم إن صفرت أو بعارض ( ١٥٧ ) مطلقا صفرت أو كبرت أو بحرام

والمجر أيضاو صي الآب في البكر إذا أمره بالاجبار أو عين له الزوج ما لم يمكن المعين فاسقاشر يبا إكايس للاب ولاية عليها بالنسبة في أمته القن ثم ما عدا فيزوج الولى أخير المجر المم فيزوج الولى أخير المجر الانتيان المولاية إلا على الصغيرة النيام أمل الما في الما أن الصغيرة النيام أمل ألا ألم الما ألم من شراح ألم من شراح

والشّكاحُ بِمَمْنِي الوَطْءِ لا يجوزُ فِي الشَّرْعِ إِلاَ الشَّرَعِ إِلاَ الشَّرَعِ إِلاَ الشَّرَعِ إِلاَ الشَّرَعِ إِلاَ المَّالَى: والذَينَ هُمْ لِفُرُ وجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْ وَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْ وَاجِهِمْ أُوْمَامَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ . والأولُ لهُ أَرْ كَانُ أَرْ بَمَةُ : الآولُ الوَكِنُّ وَلا يَصِيحُ المَقَدُ أَرْ كَانُ أَرْ بَمَةُ : الآولُ الوَكِنُّ وَلا يَصِيحُ المَقَدُ الدِّينِينِ وَلا يُرَعِمُ الوَكِنَّ مُهُم وطُّ: مِنْهَا اتِّمَاقُ الدِّينِينِ وَلا المُسْلِمُ اللَّينِينِ وَلا المُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ المَّالِمُ اللَّهُ اللَّانُ تَلَكُونُ أَمْتَهُ أَوْمَ مُتَوْقَعَهُ الْإِنْ تَلَكُونَ أَمْتَهُ أَوْمَ مَتُووَقَعَهُ الْإِنْ المُلكِمُ المَّالَمُ وَالمُعَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ المُنْ وَالمُعَلَى اللَّهُ وَالمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَدُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمَعْدُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُولُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولُولُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولُولُولُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُولُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلَمُ والْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُولُولُولُولُولُ وَالْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمِم

خليل (ويشترط في الولى شروط ثمانية منها اتفاق الدينيز فلا يزوج الكانرالمسلة) ولو ابنته البكر وإذا وقع هذا النكاح فهو فاسد بخلاف ابنته الكافرة فيزوجها المكافر وكدنا يزوجها لمسلم إذا كان له ولاية نسكاحها مع مراعاة بقية أركان اندكاح وشروطه في الاسلام (ولا المسلم الدكافرة) في كل حال (إلا أن تكون) الكانرة (أمته) فيزوجها لكافرتها الكافرة (أمته) فيزوجها لكافركانت ماكالمسلم لايتكمها المسلم إلا بالملك لا بالمقد رأد محتوقته فانه يزوجها) ولو لمسلم لحريتها بأن اعتقها وهو مسلم ببلد الاسلام فان اعتقها وهوكافر أو مسلم بلد الاسلام فني الاولى لا يزوجها إلا أهل الكفر الحرية الدائرة (فالم بدو المسكم بوالمدير المالية (فالم بدو المسكم بوالمدير والمسكم بالمسكم ب

والممتق بعض يفسخ ما عقدوه ) ولو ابناتهم ( ولو بعد الدخول ) والطول ( ولها المهر المنتق بعض يفسخ ما عقدوه ) ولو ابناتهم ( ولم بعد بعضهم) هو ابن وهب أن يكون غيرمولى عليه ) فالسفيه لا ولاية له عنده وإنما الولاية لوليه (وأن يكون عدلا) كما هو مذهب الشافعي وعلى خلاف للشهور عندنا ولثا قال ( والمشهور أن المنسب الولاية وإنما يقدح في كال العقد دون صحته ويعقد السفيه ذو الرأى أى القدين أى كونه غير فاسق وكونه كامل المعقل لاضعيفه ومعلومان الولى لايشترط فيه العدالة فليكن المسفيه ذو الرأى ( ١٥٨) مثله ( على ابنته بإذن وليه )

وَالْمُمْتُقُ بَهِضُهُ يَفْسَخُ مَاعَقَدُوهُ وَلَوْبَهُدَ الدَّخُولِ
وَلَمَا الْمَهُ بِالْمَسِيسِ. وَمِنْهَا عِنْدَ بَهْضِمِمْ أَنْ كُونَ
عَيْرَ مُو لَى عَلَيْهِ ، وَأَنْ يَكُونَ عَدَلاً ، والمَشْهُورُ
أَنَّ الفِسْقَ لايسْلُبُ الولايَةَ وَإِنَّمَا يَقْدَ حُفَى كَالِ
المَقْدُودُونَ صَحِرَّتِهِ وَيَمْقِدُ السَّفْيهُ ذُو الرَّأْي عَلَى
المَقْدُودُونَ صَحِرَّتِهِ ، وَمِنْهَا البَّوعُ وَالمَقْلُ
ابْدُتِهِ بِإِذْن وَلِيَّة ، وَمِنْهَا البَّوعُ وَالمَقْلُ
والذُّكُورِيَّة ، فَالْمَرَاةُ لاَيْجُوزُ عَقْدُ هَا عَلَى نَفْسِها وَالدُّكُورِيَّة مَا وَلَمَا اللَّهِ وَالمُعْلَلُ مِنَ الرَّجَالِ فِي تَرْويِجِ نَفْسِها ، وَفَى أَمَةِها القِنَّ وَالمُمْقَةِ وَمَنْ هِيَ فَى إِيضَائِها ، وَفَى أَمَةِها القِنْ وَالمُمْقَةِ وَمَنْ هِيَ فَى إِيضَائِها ، وَفَى أَمَةِها القِنْ وَالمُمْقَةِ وَمَنْ هِيَ فَى إِيضَائِها ، وَفَى أُمَةِها القِنْ

ليس إذن الولى بشرط محة فالمقلد وأما فدو الم قاء فالمقد وأما فدو الا رده أمضاه وجوبا وإلا رده فمله بلانزاع وأما السفيه غيرذى الرأى فيه فيعقد وليه لاهوقال الباجي هأما مصيف الرأى فيه وكالميت ومنها) أى شروط الولى ومنها أيضا عدم إحرامه ومساق شروط الولى عمداً

الجرية والعقل والبلوغ وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلغة والرشد في الجلة الركن إذ السفيه ذو الرأى يعقد باذن وليه والمعدالة على القول الضعيف والذكورة ولذا قال (فالمرأة لا يجوز عقدها على نفسها) فإذا وقع أنها توات نكاح نفسها وقع العقد باطلا (ولا) يجوز لها أن تتولى العقد (على عجرها) فاذا وقع متهاذلك وقع العقد باطلا (و) إنما (لها أن تفوض لمن يعقد لها من الرجال في تزويج نفسها) إن لم يكن لها ولى فان كان فالعقد فاسد إن كان الولى بجبرا والاصح بالولاية العامة المشار لها بقوله لمن يعتمد فا وطال بأن

ولدت ولدين أر مضى مقدار ذلك كاللاث سنين فلا تعد السنتان طولا وللولى المثال وإجازته حيث لم يحصل ما ذكر من الدعول والطول ويصلح مع المكراهة انتداء أن يزييج المرأة الابعد من أولياء الحاصين مع وجود الاقرب كهم مع أخ أو أخ لاب مع شقيق ( الركن الثانى) من أركان النكاح ( الصداق فلا يصح النكاح بدونه وهو ربع دينار ) شرعى ( من الاهب أو اللائة دراهم ) شرعية ( من الفضة أو ماهو قيمة أحدهما من المرضى ) أو بحم منهما ( وهو حق لله تعالى وللادى) أى المرأة ( فق الله تعالى الائة دراهم أو ربع دينار ) أو قيمة أحدهما عروضا فن نكح ( ١٥٥ ) بأقل من ذلك أنه وإلافسخ النكاح قيمة أحدهما عروضا فن نكح ( ١٥٥ )

إن لم بين و الاارم (عامه وصح السنكاح (ومازادعل ذلك) المذكورة بو (حق المرأة فلورضيت باسقاطه مهنم لم يحز) وان أعطته سفيه ما يتكحها به ثبت وإعطاؤها من ماله قدر مازادعلى ربعدينار) إن مازادعلى ربعدينار) إن كانت رشيدة وأما إن

To a second

الرُّ كُنُ الدُّانِي الصداقُ فَلا يَصِحُّ الشَّكَاحُ بِدِهِ نِهِ وَهُوَ رُبُعُ دِيمَارِ مِنَ الذَهِبِ ، أَوْ ثَلاثَةً دُرَاهِمَ مِنَ الفِضَّةِ ، أَوْ مُاهُو قَيِمَةُ أُحَدِهِما مِنَ المُرُوضَ مِنَ الفِضَّةِ ، أَوْمَا لَيُ وَلَلاَدَمِيُّ ، فَحَقُّ اللهِ ثَلاثَةُ وَهُو حَقَّ اللهِ ثَلاثَةُ دَراهِمَ ، وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ حَقٌ لِلْمُرُ أَقِهُ فَلَوْ رَضِيَتُ فِي مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ حَقٌ لِلْمُرْ أَقَهُ فَلَوْ مَنْ السَّدَاقِ لِاحَدًّ مَازَادَ عَلَى رُبُعِ دِبِمَارِ وَأَكْفُرُ الصَّدَاقِ لِاحَدًّ مَازَادَ عَلَى رُبُعِ دِبِمَارِ وَأَكْفُرُ الصَّدَاقِ لِاحَدًّ مَازَادَ عَلَى رُبُعِ دِبِمَارِ وَأَكْفُرُ الصَّدَاقِ لِاحَدً

كانت سفيه فلا يموزر ها ها إلا بصداق المثل فليس طا أن تسقط مازاد على ربع دينا و اولائة دراهم فلوأن الرشيدة وهبت له كل الصداق قبل الدخول أووهبت له ما يصداقا ثبت النكاح وأجبر على دفع أقله وهو ربع دينار في الصورة الآرلي ويحبر على دفع أقله وهو ربع دينار دفعه لما ما وهبته في الصورة الثانية بحلاف السفية فيدفع لها مهر مثلها مع رده لها ما وهبته في الصورة الثانية بحلاف السفية فيدفع لها مهر مثلها مع رده لها ما وهبته في الصورة الثانية بحلاف السفية فيدفع لها مهر مثلها مع رده فقال (الركن الثالث) من أركان النكاح (الاشهاد) وقضية الاشهاد أنه المسشرطا في محدة المة وإنما هو شرط في محدة الدخول ولذا قال المسنف:

(وهو شرط في صحة الدخول) وحيثكان شرطاني صحة الدخول فلودخلا بلاإشهاد فسنزالنكاح بطلقة باثنة ولوطالالزمان وإنماكانت بالتنة فأنممن أفراد القاعدةالكابة وهي كليطلاق وقلمه الحاكم فهوبائن إلاطلاق المولى والمستربالنفقة هذاحكم الدخول بلا إشهاد من حيث الفسخ بطلقة لائمة وأما من حبث الحد فلا حد عليهما إن فشا النكاح ولوبالدفأو الدخآن فان لم يكن فشو وأفر بالوط. حِدا (لافي صحة المقد) وحيث لم يكن الاشهاد شرطا 🔍 ( ١٦٠ ) 🛭 في صحة المقد فيصح المقد بدونه 🕤

عالية من الموانع بسبب نسب | فشُروطُ الصِّحَّةِ أَرْبَعَةٌ : الإسْلاَم والتَّمْيُر لا ينكح ولا بنكح

وإعايندب الأشهاد عنده فقط. (الركان الرابع) من أركاناالنكاح (المحلُّ وهو المرأة الخلية من الوانع التي تقتضي تحريمها ) على من أراد نكاحها بأن تكون أوصهر أورضاع أولعان أرعدة وقوله (والزوج) معطوفعلىالمرأة فبكون المحل بحموع كل منهما (وبشترطقالزوجشروط صحة وشروط استقرار فشروط الصحة أرىمة الاسلام)فلايتزوجالكافر

المسلمة ولا يصح ذلك ( والتمييز ) فغير المميز لا بتأتى منه إنشاء العقد (والمقل)فلايصح فقدالمجنون (وتحقق الذكورة فالحشى المشكل لاينكح) بفتح المثناة النحتية (ولاينكح) بضمها هذه شروط الصحة (و) أما (شروط الاستقرار) فهي زخسة) أولها (الحرية) وإذا كانت الحرية شرطًا في استقرار النكاح (فلا يستقر نكاح العند بغيرإذنسيده) فللسيد الاجازة فيستقر نكاح العبد وله الرَّد فلا يستقر النكاَّح (و) منشروط المحل أيضا (البلوغ للوتزوج الصي بغير إذن أبيه أووصيه فأن أجازه وايه جاز وإن فسخه قبل البناء أو بعده فلا صداق ) كذا في بعض النسخ وفي نسخة الشارح. (وإنرده بعد البناء فالزوجة ربع دينار) وظاهر المدونة لاثيء لحالان إصابته كلاإصابة وهو المعول عليه ولو كانت بكرا واقتضها وينبني أن يكون لها حينتذ ماشانها . الشرط (الثالث) من شروط المحل ( الرشد فان تزوج السفيه بغير إذن وليه فالولى إمضاؤه إن كان عبر سداد فان رده قبل البناء فلا شيء لها (وإن رده بعد البناء فلا شيء لها (وان كان عبر سداد فان رده قبل البناء فلا شيء لها (وان الصحة فلا يجوز ندكاح مريض ولا مريضة) مرضا مخوفا وإن أذن الوارث ولو المحتاج له لما فيه من إدخال وارث وهو منهى هنه (ويفسخ) ندكاح الريض بمجرد المثور عليه (ولو بعد البناء) ولو حائضا فإن صح المريض منهما فلا فسخ ويتقرو النكاح ثم إن الفسخ الحكوم ( ١٦١) به عند مقتضيه تارة يكون قبل النكاح ثم إن الفسخ الحكوم ( ١٦١) به عند مقتضيه تارة يكون قبل

البنا، وتارة بعده فإن وقع قبل البناء فلا شيء فيه وبعده فلما أسمى لآن كل نكاح فسخ لعقده فسخ قبل البناء بلاشيء وابعد البناء يتقرر فيه المسي وكل نكاح البناء بلاشيء أايضاو يتقرر فيه بعدالبناء صداق المثل

وَإِنْ رَدَّهُ بَمْدَ البِنَاءَ فَلِاَّرْوْجَةِ رُبُعُ دِينَارِ ، النَّالِثُ الرُّشْدُ فَإِنْ تَرَوَّجَ السَّفِيهُ بِغَيْرِ إِذْنَ وَلِيَّهِ ، فَلِلُولِيِّ إِمْضَاقُهُ إِنْ كَانَ سَدَاداً ، وَإِنْ رَدَّهُ بَمْدَ البِنَاءَ فَلِلوَّ وْجَةِ رَبُعُ دِينَارِ ، الرَّائِعُ الصَّحَّةُ فَلا يَصِحُ نِنْكَاحُ مَرَ يضِ وَلاَ مَرَيضَةٍ وَيُفْسَخُ وَلَوْ يَصِحُ نِنْكَاحُ مَرَ يضٍ وَلاَ مَرَيضَةٍ وَيُفْسَخُ وَلَوْ بَعْدَ البِنَاء ، الخَامِسُ الكَفَاءَةُ ،

( ١١ -- الجواهر المضية ) وعلى المريض دخل أو لم يدخل ومات قبل الفسخ فيما الآقل من المسمى وصداق المثل ويكون ذلك من الله فإن مات بعد الفسخ المسمى والموزادهلي صداق المثل من الله أيضا ولا ترث وتأخفه مبدأ كما إذا فسخ بعد البناء ثم صح قبل أن تأخذ شيئا فانها تأخذ المسمى فان لم يدخل وفسخ قبل هو ته فلاشى فيه الشرط (الحامس) من شروط المحل (المكامة) ويترفيها الدين أي كو نه غهر فاسق وأما الإسلام فليس ذاخلافي مفهومها وإن كان لا بع منه كامر ويعتبر في الحل الحمال أي السلامة من العيوب التي توجب الحيار الاحد الزوجين وهي مشتركة وعنيصة بكل فريق منهما فالمشتركة البرص والجذام والول في الفراش والجنون والعيد المشاك الذكر والعفل وهو لهم يبرز في فرجها يشيه أدرة الرجل والقمال وهو لحم يبرز في فرجها يشيه أدرة الرجل والقمان وهو شيء يبرز في فرجها كقرن الشاة والاقتناء يبرز في فرجها يشيه أدرة الرجل والقمان وهو شيء يبرز في فرجها كقرن الشاة والاقتناء

وهو اختلاط المسلكين مسلك الجماع و مسلك البول ومنها نتن الفرج لا الفم والعيوب المختصة بفريق الرجال الحصادو الجب والمنتو الاعتراض ومحل ثبوت الحيار لسكل من الزوج والزوجة عندالعلم بعيوب صاحبة إن لم يمكنه بعد علمة بعيبه فان مكنله بعد علمها بعيبه أو بني بعد علنه بعيبه أو بني بعد علنه بعيبه أو بني بعد علنه بعيبه أو السكامة من العيوب الى بها الردحق المرأة فقط وعلى هذا ينزل قول المصنف (والسكفاءة بالسلامة من العيوب الني بها الردحق المرأة فقط وعلى هذا ينزل قول المصنف (والسكفاءة بنفرع قول المصنف (فإن انفقت معهم على تركها ماعدا الإسلام جاز) فلها والمولى أن تزوج من فاسق ولوسكيرا إن أمن عليها منه ويصح النكاح فإن المبؤمن ها ياتفت لرحاها ورحة وليها (الركن السادش) كذا في ( ١٩٦٢) نسخو العلم الخامس والمل صواب قوله ورحة ولها (الركن السادش) كذا في ( ١٩٦٢) نسخو العلم الخامس والمل صواب قوله

وَ الْـكَمَاءَةُ حَقَّ اللَّمِ أَقِوَا لأَوْ لِمِاءً ، فَإِنِ اتَّفَقَتْ مَمَهُمْ عَلَى ثَرَ كُمَ المَاعَدَ اللإِسْلَامَ جَازَ ، الرُّ كُنُ السَّادِسُ الصَّيفَةُ ، وَهِيَ اللَّهْظُ الَّذِي يَنْمَهَدُ بِهِ السَّيفَةُ مِنَ الوَّلِيِّ نَعُوهُ أَنْسَكَمَحْتُ النِّكِاحُ فَالصَّيفَةُ مِنَ الوَّلِيِّ نَعُوهُ أَنْسَكَحَمْتُ وَرَضِيتُ وَرَقِهِ فَعَوْفُهَ لِمُشْتُ وَرَضِيتُ وَزَوَّجْ فِي عُوْفُهَ لِمَاتُ وَرَضِيتُ

قبل أركائه أربعة خسة (الصيغة وهى اللفظ الذى ينعقدبه النسكاح) من ولى وزوج (قالصيغة من الولى نحوأ نكحت وزوجت) ووهبت ولسكن لا بد فى الاخيران يقتون بصداق

معين وذلك أن يقول و هبتك وليتى على أن تصدقها ما تؤدينار أو ما اتفقاعليه فان و لا لم ايمين الصداق بأن يقول و هبتها لك فلا ينعقد على المشهور كاذكر بهرام وقبل ينعقدو هو لا بن القصار الهاو يقول في صداق المثل لا بن القصار الهاو يقول في صداق المثل ولا ينمقد بغير هذه الكلاته على المذهب فلو قال بعث أو ملكت أو أبحث أو أحللت أو أطلقت الكالتصرف فيها أو تصدقت أو أعطيت أو منحت قاصدا بواجد من هذه الصيغ النكاح سمى الصداق الم لا و منافق الم المنافقة و احدة من الصداق فالمذهب عدم الانمقاد و هذا كله مرور على طريقة صاحب الشامل وقضية ما ذهب إليه الاجهوري أنه ينمقد بواحدة من الصدقة والعمل على طريقة و المونو المارية و الوصية ولو نوى النكاح و اقترف بلفظ المداق والعمينة من الولى الا بجارة و الرهن و المارية و الوصية ولو نوى النكاح و اقترف بلفظ المداق ( والعمينة من الولى الا بجارة و الرهن و المارية و الوصية ولو نوى النكاح و اقترف بلفظ المداق ( والعمينة من الولى الا بجارة و الرهن و المارية و الوصية ولو نوى النكاح و اقترف بلفظ المداق ( والعمينة من الولى الا بجارة و الرهن و المنافقة من الولى الا بحارة و الرهن و المنافقة و رحم النكاح و اقترف بلفظ المداق العمارة و الرهن و المارية و الوصية و المنافقة من الولى الا بحارة و الرهن و المارية و الوصية و المنافقة من الولى الا بحارة و الرهن و المنافقة و المنافقة من الولى الا بحارة و الولى النكاح و اقترف بلفظ المداق و المنافقة من الولى الا بعارة و الولى النكاح و المنافقة و المنا

أن يقول قبلت نكاحها ومثل اللفظ الآشارة من الآخرس وكذا من القادر إذا كانت جوابا من زوج أو ولى على الراجع (ولا يخطب أحد على خطبة أخيه) المركون اليه من جانب المخطوبة ولولم يقدر صداق وقديم نكاح الثانى من جانب المخطوبة ولولم يقدر صداق وقديم نكاح الثانى ولا لا مي يدخل حيث استمر الركون ولم يحكم غير مالسكى بصحة الثانى وإلا لم يفسخ (ولا يسوم على سوم أخيه) إذا ركن البائع لمن سام وتقاوب معه بأن يشترط عليه الوزن بأن يقول البائم لا آخد الدينار إلا بوزن ويتبرأ له الآخر من العيوب بأن يقول المشترى إنى إذا وجدت حيبا أرد المبيع ولاأرضى به ولا فرق في هذا الاشتراط والتبرى بأن يكون الشأن ظلك ولا يخنى أن يكون الشأن ظلك ولا يخنى أن ذلك لا يستلزم معرفة الئمن قياسا (١٦٣) على ما تقدم في النكاح من قوله

ولو لم يقدر صداق (ولا يجوزنكاح الشفار) بكسر الشين وهو هلى ثلاثة أقسام صريح الشفار ووجهه ومركب مهما والانصر المصنف على الأول مشهراً اليه بقوله (وهو البضع البضع مثل أن يروج الرجل ابنته) أواخته أو أمثله أونحو ذلك (لرجل على أن يروجه

وَلاَ يَخْطُبُ أَحَدُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهُ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمَ الشَّفَارِ وَهُوَ الشَّفَارِ وَهُوَ الشَّفَارِ وَهُوَ الشَّفَارِ وَهُوَ البَّضَعُ الشَّفَارِ وَهُوَ البَّضَعُ البُّفَضُمُ البُّفَضُمُ البَّفَتَهُ الْآخَرُ البَّنَةَ أَ ، وَلَيْسَ لِرَجُلِ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ البَّنَةَ أَ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمُ اصَدَاقٌ وَلا يَجُوزُ نِنكَاحُ المُتَّمَةُ وَهُو بَيْنَهُمُ اللَّهُ المِنَاءُ وَبَعْدَهُ النَّكَاحُ المُتَمَةِ وَبَعْدَهُ النَّكَاحُ المُتَمَةِ وَبَعْدَهُ النَّكَاحُ المُتَمَادُ وَبَعْدَهُ النَّهُ عَلْلَ المِنَاء وَبَعْدَهُ بِغَيْرِ طَلاقٍ ،

الآخر ابنته) أو أمته أو نحوها (وايس اينهما صداق) أي أن المنع فيه إذا وقع على شرط أن بنكحه وأمالووقع على جدالمكافأة كالوزوجه ابنته أو أخته ف كافأه الآخر بمثل ذاك من غير أن يفهم توقف أحدها على توقف الآخر لجماز (ولا يجوز نكاح المتمة وهو النكاح إلى أجل) سمى بذلك لانتفاعه هو بقضاء الشهوة وهى بما يعطيها أولان الفرض منه بجردالنفع لا التوالد وصفة نسكاح المتمة أن يصرح الرجل بذكر الإجل فصلها المقد أولم يصرح لكن يعلمها هى أو وليها بأنه يفارق بمدمدة يعينها من الزمن فان المعلما بذلك القصدول فهمته مكه فلا ضرر إذ لا يسمى نكاح متمة فى عرف الشرع إلا إذا صدح نكاح المتمة أنه (يفسخ قبل البناء وبعده بقه طلاق) وحيث كان الفسخ بتجر طلاق لكو نه نكاح المتمة أنه (يفسخ قبل البناء وبعده بقه طلاق) وحيث كان الفسخ بتجر طلاق لكو نه نكاح المتمة

تغرع عليه أن من نكم اسرأة نكاح متمة ولم يتلذذ بها ذله أن ينزوج أمها اله هذا حكم نكاح المتمة من حيث الفسخ وأمامن حيث الصداق فأشاو له المصنف بقوله ( ويجب فيه صداق المثل إلا أن يكون هناك تسمية في بجب فيه ( لها المسمى و) الكونه ذأ شهة فقد أجاز المبتدعة فريسقط عنه الحد ) ولكن يماقب العالم بالحرمة ( ويلسق بهالولد وعليها المدة كاملة) فتعتم بثلاث حيض (ولا يجوز النكاح في العدة) لا مفهوم لقوله في العدة بلا منه أو من غيره أو من غيره أو من غصب فقفه المسالة أن المستبرأة من زنا منه أو من غيره أو من غصب أو من طلاق أو شهته أو معتدة من شبهة نكاح حكما حكم المهتدة ( ١٣٤) من طلاق أو غيره في عدم من شبهة نكاح حكما حكم المهتدة ( ١٣٤)

وَيَجِبُ فِيهِ صَدَاقُ المُثْلِ إِلَّا أَنْ يَسَكُونَ هُنَاكَ تَسَهْمِةٌ فَلَمَا الْمُسَمَّى وَيَسَقُطُ عَنْهُ الحَدُّ وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ وَعَلَيْهَا الْمِدَةُ كَامِلَةً وَلاَ يَجُوزُ النِّكَاحُ فَى المِدَةِ وَفَادًا وْطَلَاقٍ وَيَتَأَدَّدُ فَى المِدَةِ أَوْ طَلَاقٍ وَيَتَأَدَّدُ النَّحْرِيمُ فَيهِ بِالوَطْءِ فَى المِدَّةِ أَوْ بَعْدَ هَا وَيَحْرُمُ التَّحْرِيمُ فَيهِ بِالوَطْءِ فَى المِدَّةِ أَوْ بَعْدَ هَا وَيَحْرُمُ التَّحْرِيمُ فَيهِ بِالوَطْءِ فَى المِدَّةِ أَوْ بَعْدَ هَا وَيَحْرُمُ التَّحْرِيمُ لِللَّهِ وَلِيَّا فَى المِدَّةِ وَالتَّعْرِيضُ المَّوْوَفِي مُبَاحَ مِثْلُ أَنْ يَعُولَ إِنِّى فَلِكَ إِنِّى فَلِكَ لَوْقَ إِنِّى فَلِكَ إِنِّى فَلِكَ إِنِّى فَلِكَ لَوْقَادُ أَنْ يَعُولَ إِنِّى فَلِكَ لَا فَي كَالْمَدُ فَي المِدَّةِ وَالتَّعْرِيمُ فَا لَا يَعْرَفُونَ إِنِّى فَالْمِدَاتُ مِثْلُ أَنْ يَعُولَ إِنِّى فَلِكَ لَا فَتَى الْمِدَاتُ فَي الْمِدَاتُ فَي الْمِدَاتُ وَالتَعْرِيمُ لَا فَي مَا لَهُ لَا اللّهُ وَلَا إِنِّي فَالْمَدُ فَي الْمِدَاتُ مِثْلُ أَنْ يَعُولَ إِنِّى فَالْمِدَاتُ لَا لَعْلَاقُ وَلَا إِنِّي فَالْمَاتُ وَيَعْلَمُ الْمُعْرِقِيمُ الْمُؤْلُونُ فَا لَهُ لَا لَهُ فَلَا لَا لَعْلَاقً وَلَا إِلَيْ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَا الْمِنْ فَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

وفاة أو طلاق) ظاهر في عدة الطلاق إذا كان من غيره وأما ويجوز من منطلاقه هو فله تروجها في عدتها منه حيث لم يكن بالنلاث ( ويتأبد النجريم فيه بالوط. في المدة الله بقدعلى الممتدة وكافأ إذا وقدت المقدمات في العدة لا بعدها (أو) وطها (بعدها أى العدة مع عقده فيما أبد أيضا وأما إن عقد فيها وفسخه لحرمته ثم عقد بعدها ووطها فلا حرمة ولا تأبيد ( ويحرم النصريح ) للمرأة أو وليها ( بالحطبة ) بكسر الحاء ( في العدة ) وكذا هواعدتها أو مواعدة وليها ( والتعريض بالقول الماروف مقيدة بما إذا كانت العدة عدة وفاة أو كانت العدة عدة طلاق من غهره طلاقا بائنا لا رجميا وأما إن كان العلاق من غهره رجميا فيحرم التعريض بالقول

المعروف إجماعا (ويجوز للحر والعبد نسكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات) فالعبد مساوالحر في السنكاح على المعتمد خلافا لمن قال بتحريم النالثة عليه فضلا عن الرابعة وإنماساوى الحرف النكاح دون طلاق لأن النكاح من العبادات والحر والعبد فيها سواء والطلاق من قبيل الحدود وهو فيها على المنصف من الحر فكان طلاقه فصف طلاق الحر كما أنه في الحدود كذلك (والعبد نسكاح أربع إماء مسلمات و) يحوز (المحرفات) أى نكاح الإماء بشرطين الشار الاولها بقوله (إن خشى العنت) المحدة الحرائر) ولوكتا بيات (طولاأى ما كان يصدقها به من نقد وهرض ودين على ملى ملى ملى (١٦٥) وسائر ما يمكنه بيعة ككتا به

وَ يَجُوزُ لِلْحَرِ وَالْمَنْدِ نَـكَاحُ أَرْبَمَ حَرَائِرَ مُسْلِمِاتُ أَرْبَمَ حَرَائِرَ مُسْلِمِاتُ أَوْ يَعَلَمُ أَرْبُعِ إِمَاءً مُسْلِمِاتً وَلِلْمُرْدُ ذُلِكَ إِنْ خَشِيَ الْمَنْتَ وَلَمْ بَجِدِ فَلِكَ إِنْ خَشِيَ الْمَنْتَ وَلَمْ بَجِدِ لَهُ مَالًا .

﴿ فَصْلُ ﴾ مَنْ كَانَ مُغَزَوَّجًا بِامْرَ أَتَمْنِ أَوْأَ كَثْمَ تَحَرَائِرَ أَوْإِمَاهِ مُسْلِمِاتٍ أَوْرِكَمَا بِيَّاتٍ فإِنَّهُ بُعِبِ عَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَمِنَ فإِنْ لَمْ يَمْدِلْ فَهُو َ ظَالِمٌ عَاصٍ لِللهِ وَلِرَسُولِهِ لا تَعِوزُ

وخدمة معنى الاجل أو اجارته وداية ركوب وكتب فقه عتاج لها إلادار سكناه وإن كان فيها فضل عن حاجته وخدمة مديره لجهل النرطين المذكورين أو أحده افسخ نكاح بحتلف فيه فكسخه بطلاق ولوتزوج بشرطه ثم زال للبيح لم ينفسخ أم زال للبيح لم ينفسخ

أسكاحه لأنه صار من أهابا زال المبيح أولا والله أهل و فصل: في بيان حكم العدل بين الزوجة بين أو الورجات في فيجب على (من كان متزوجا بامرانين أو أكثر) أن يعدل إلى بهذا أو مريضا على أن يعدل إلى بهذا أو مريضا على أنه إن كان جنونا أو بمنونا أو مريضا على المناب المناب

إمامته ولا شهادته ) لفسقه (ومن جحد وجوبه فهو كافر) أى مرتد لاكافر أحلى (يستتاب الملافا فان لم يقب فهو كافر) أى يفتل كفراً لاحدا (والعدل المذكور) الذي عقد الفصل لاجل بيان حكمه ( يكون في النفقة والكسوة ) لا يخفي أن الكسوة من جملة النفقة فالهله أفردها بالذكور في النفقة والكسوة (بحسب حال كل واحدة) به من أدم و نحوه ويعتبر العدل المذكور في النفقة والكسوة (بحسب حال كل واحدة) منبن ( فالشريقة ) لها تمييز خاص بناسب حالها فلا يسوى بينها وبين الدنيئة في الكسوة والنفقة (و) أما (في للبيت) فالتسوية واجبة لا فرق بين الشريفة والدنيئة ولو ذمية بل ولو امتنع الوطم ( ١٦٦٦) شرعا أو عادة كالرتقاء وإذا تعينت

الذيبة الواحدة منهن (فلا يدخل لحاجته عند من لم تحكن نوبتها و) إذا دعت وعرضت له حاجة (فإ يما يطلبها من خارج البيت) من بيا ته عند ما بأن أغلقت و ونه الباب جاز له البيات عند ضرتها وإذا جازله البيات عند ضرتها وإذا حالها البيات عند ضرتها وإذا حالها البيات عند البيات عند ضرتها وإذا جازله البيات عند ضرتها وإذا حالها البيات عند ضرتها وإذا حالها البيات عند صرتها وإذا حالها البيات البيات عند صرتها وإذا حالها البيات عند صرتها وإذا حالها البيات البيا

إمامَتُهُ وَلا شَهَادَتُهُ وَمَنْ جَحَدَ وُجوبَهُ أَهُوَ كَافِرِ مُ لَكُبُ فَهُوَ كَافِرِ مُ لَكُورٌ يُسْتَقَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ لَمْ يَتُبُ فَهُو كَافِرِ مُ اللّهَ لَلَهُ كُورٌ يَسْكُونُ فِي النّهْ لَقَةَ وَالسَكُسُورَةِ بِحَسَبِ حَالَ كُنُ وَاحِدَةٍ فَالشّرِيفَةُ يُقِدُ رِمِثْلُهِا، فِي اللّهَ يِعَدُ يُقَدُ رِمِثْلُها، وَفِي اللّهَ يِعَتَ فَلَا يَدُ خُلُ وَاللّهُ يَعِيدُ فَلَا يَعْلَمُهُا عَلَيْهُمُ اللّهُ وَفَى اللّهَ يَعَدُ مَنْ أَمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللللّ

جازله وطء ضرتها أفادذلك الآجهورى ووجهه ظاهر لانها حيث أغلفت الباب فائدتان دونه ولم يقدر على البيات بحجرتها كأنها أسقطت عقها ولم ير بعض الشراح هذا ألوجه فقال إن له البيات عند ضرتها من غير استمتاع اقتصارا على الضرورة (والقسم) في المبيت يكرن (بيوم وليلة) لسكل واحدة منهما أو منهن (ولا يقسم بيومين إلا برضاهن) وهذا إن كانتا ببلد فان كانتا ببلدين متباعد تين فليقسم بما تيسر من ذلك ولا يمكن عند إحداها أزيد من الآخرى إلا لحاجة تجر أو حرث أو نحوه هذا حكم القدم في المبيت وأما القدم في الوطء فليس بواجب بل يترك إلى سجيته مالم بكفعن وطء صاحبة النوبة لاجل ليلة ضرتها القابلة فيحرم ترك الوطء

إذا كان لهذا الفرض فكما لانجب التسوية في الوطء لاتجب في الميل القلبي لأنه من الامور القهرية وكذا لاتجب القسوية بين زوجة وأمة في المبيت ولا تبكيف بالامور القهرية وكذا لاتجب القسوية بين زوجة وأمة في المبيت ولا تجب القسوية أيضا بين الاماء في المبيت ( فائدتان : الاه لي لا يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه أحد في البيت كابحيث براه ( صفيدا كان أو كبيرا يقظان أو نائما ) فيكره مع النائم والصفهر ويمنع مع اليقظان المكبير ( والثانية يكره أن يضاجعهن في ( ١٦٧ ) فراش واحد بلا وطء وقبل

يحرم)ولو بلاوط وانتصر عليه في المختصر (واختف في جمع الاماء في فراش واحد فقيل يجوز ) لقلة غيرتهن (وقبل لايجوز) ای منع ( وقبل بکره ) وعلىمذين القولين اقتصر الدينخ خليل حيث قال وفي منعالامتين وكراهته تولان مذاحكم الضاجمة في فراش واحد (وأماوطه إحداها بمحضرا لأخزى فلابجوز اتفاقا) قال النتائي والظاهر منع جمزوجته وأمته أي بلاوط مروهدا آخر ما أردنا جمعه من مسائل النكاح) ثم

﴿ فَائِدَ تَانَ ﴾ الأولى: لاَ يُصِيبُ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَمَعَهُ أَحَدَ فَى الْبَيْتِ صَنِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً وَالْمَا وَالْمَانِيةُ يُسكُرُهُ كَانَ أَوْ كَبِيراً وَالْمَا وَالْمَانِيةُ يُسكُرُهُ كَانَ أَوْ كَبِيراً فَى فِراشِ وَاحِدٍ وَقِيلَ يَحُورُمُ وَالْحَتَلُفَ فَى جَمْعِ الإِماء فقيلَ يَجُورُ وَقِيلَ لاَيجُورُ وَقِيلَ لاَيجُورُ وَقِيلَ لاَيجُورُ وَقِيلَ لاَيجُورُ وَقِيلَ لاَيجُورُ وَقِيلَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ المَا الطّلاقُ مَا أَرَدُونَا جَمْعُهُ مِنْ وَسُلاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

شرع فى بيان ماهومن متعلّفات النسكاح لسكونه يعلم أعلى العصمة التقررة بالنسكاح مشيرا إلى مأخذمادته فقال ( وأما الطلاق فهومأخو ذمن قولك أطلقت الناقة فانطلقت ) وهلا قال مأخوذ من قولك طلق أومن مصدره وهو التطلبق وعلى أنه مأخوذ بما أشار إليه المصنف من قوله مأخوذ من قولك أطلقت الختقول كالك ( إذا أرسلتها من عقال أوقيد ) حسى ولماكان بين الطلاق الذى هو حل العصمة إذا لمرأة موثقة بها و بين إرسال الناقة وهو حل وثاقها من قيد أوعقال حسى من المناسبة الظاهرة أتى بالتفريد عفقال:

(فسكل ذات زوج موثقة عندزوجها) وثرقاممنويا فاذافار قبا بصيغة بما يأتى فقد أطلقها من وثاقها المعنوى ( و ) يتفرع على هذا أن ( الطلاق لغة الانقطاع و المذهاب ) فسكان على المصنف أن يأتى بالفاء بدل الواو فيقول فالطلاق لغة الخ وقوله ( واصطلاحاً حل العصمة المنفقدة بين الزوجين ) يشير إلى أن قوله واصطلاحا معطوف على قوله الفة فقد تضمن مجموع كلامه معنى كليا فسكانه يقول ما أشرت له بقولى الطلاق لغة الخ قفو المعنى المنفق المقال ( أمر فهذا ) الحيل ( أمر جمله الله تعالى بأيدى الازواج) ( 170 ) أصالة ( دون الزوجات ) راما

فَكَدُلُّ ذَاتِ زَوْجٍ مَوثَقَةٌ عِنْدَ زَوْجِهَا ، فإذَا فارَقَهَا أَطْلَقَهُا مِنْ وَثَاقِهِ ، وَالطَّلاقُ لُغَةً الإِنْقِطَاعُ وَالدَّهابُ ، وَاصْطِلاحاً حَلُّ المِصْمَةِ للمُنْفَقِدَةِ بَينَ الزَّوْجِينِ ، وَهٰذا أَمْرُ جَمَلُهُ اللهُ تَمَالَى بِأَيْدِى الأَزْوَاجِ دونَ الزَّوْجاتِ وَهُو تَمَالَى بِأَيْدِى الأَزْوَاجِ دونَ الزَّوْجاتِ وَهُو عَلَى قِسْمَهُ إِللهُ عَلَى قِسْمَةً فَي عَلَى فَلَاقُ السَّنَّةِ ، وَعَظُورٌ وَهُو طَلاقُ السَّنَّةِ ، وَعَظُورٌ وَهُو طَلاقُ السَّنَةِ ، وَعَظُورٌ وَهُو طَلاقُ السَّنَةِ ، فَهُ وَطَالِقُ السَّنَةِ ، فَكَونَ وَالْطَلاقُ أَلَا أَنْ تَدَكُونَ الطَّلَقَ أَلَا اللهُ اللهُ

إيقاعهن للطلاق عند تفويض الآزواج كهن في إيقاعه على جمة التمليك أو التحيير فليس بطريق الآزواج فرذاك (وهو ) أى الطلاق (على قسمين ) أحدها (مباح وهو طلاق) المستقد ) الآخر (منظور) عرف طلاق البدعة ) ثم عرف طلاق البدعة بقوله (وهو الطلاق ثلانا ) مثلا (وهو الطلاق ثلانا ) مثلا (وهو الطلاق ثلانا ) مثلا

إذ صور البدعى لا تنحصر فى هذه الصورة ومن تمام الطلاق البدعى أن وأن تمكون الثلاث في (كلة واحدة) هذه الصورة من أفراد حقيقة الطلاق البدعى (ولطلاق الشئة شروط) أى الطلاق الذى أذنت فيه السنة وإنما أضيف للسنة مع أن القرآن أكان فيه أيضا قال تعالى فطلقوهن لعدتهن فغاية مايستروح به أن الآية أذنت فى أصل الوقوع بجرداعن قيوده والقيود لم تؤخذ الامنها ثم أشار إلى شروط طلاق السنة فقال (أن تمكون المطلقة) غير حائض ولا نفساء إن كانت ( بمن تحيض ) فانكانت عمل التحيض لصفر أو إياس طلقها متى شاء وكذا الحامل والتي لم يدخل بها فيطلقهما متى شاء إذ الحامل عدتها بوضع الحل وغير المدخول بالاعدة عليها فالطول الذي محصل من

جهة الحميض مثنف فيهما (و) من شروط طلاق السنة (أن لانكون) المطلقة (حائضا ولا نفساء) وإلاحرم ووقع وأجبر على الرجمة (وأن تكون في طهر لم يس غيه و) إذا طلقها في الطهر الذي لم يمس فيه فلا بد (أن يطلق فيه واحدة) فهذه شروط طلاق السنة فان فقد شرط منها فبدعى (ومن قال لووجته أنت طالق فهي واحدة) إن نواها أو لم ينو شيئا فيحكم عليه بوقوع طلقة واحدة (حتى ينرى أكثر من ذلك) فيحكم عليه بوقوع ما نواه (والحلم طلقة) لافسخ (باثنة لارجمة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا علمها به من نفسه ) فالغالب فيه أن تعطيه شيئا ومن غيد الغالب أن لانعطيه هيئا ومن غيد الغالب أن لا يعطيه هي بل يعطيه ( ١٦٦٩ ) غيرها أو لا يعطى أصلا ويقع

بلفظ الخلع وهوطلقة با تنة سواء وقبع بلفظ الخلع مقار نا للموض أوكان بلفظ الخلج وإن لم يكن بلفظ الحلم وإن لم يكن بلفظ الحلم والعوض من غيرها كمد لك إن كانت هي والغير أولن كانت سقيمة أوصغدة أو ذات رق بغير إذن ولى وسيد فلا يتم للووج المال بل مرده و بانت منه ولوقال بل مرده و بانت منه ولوقال

وَأَنْ لا تَدَكُونَ تَعَائِضاً وَلا نُفَسَاءَ وَأَنْ تَدَكُونَ فَي طُهُرْ لَمْ تَمَسَّ فِيهِ وَأَنْ يُطَلَقَ فِيهِ وَاحِدَةً ، وَمَنْ قَالُ لِوَوْجَتِهِ أَنْتُ طَالِقٌ فَهِي وَاحِدَةٌ حَتّي وَمَنْ قَالُ لِوَوْجَتِهِ أَنْتُ طَالِقٌ فَهِي وَاحِدَةٌ حَتّي يَنْوِيَ أَكْثُرَ مِنْ ذُلِكَ ، وَأَخَلَمْ طُلْقَةٌ بَائِينَةٌ لا رَجْمَةَ فَيها وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ طَلاقاً إِذَا أَعْظَمَهُ لَا يَنْهُم طَلاقاً إِذَا أَعْظَمَهُ أَنْ بَاللّه وَمِنْ نَفْسِهِ ، وَأَرْكُانُ الطّلاقِ أَرْبُكُونَ مَسْلِماً مُكَافَّا فَلا يَنْهُم لِهُ طَلاقُ الدَّكَافِر ، مَسْلِماً مُكَافَّا فَلا يَنْهُم لِهُ طَلاقُ الدَّكَافِر ،

بعدايقاعه بشرطان يتملى ما خالمتنى به وإلا لم يلزمنى خلع قلاً بنفه والكائه واقع بعد وقوع الحتاع وأما إن وقع ابتداء معاقا بأن قال إن أبر لنينى أو إن محت براء تك قانت طالق فقالت له أبر أتلك فيتم الحالم إن كانت وشيدة حرة بالفة وإلالم يقع طلاق لأنه معاق على شرط لم يوجد ولم يقل أحد بوقوعه مع غدم وقوع شرطه و هذا ظاهر إن قال لها إن قال إن أبراً تينى قانه يقع لانه معلق على شرط وقد وجد (وأركان العلاق أربعة : الأول) منها (موقع العلاق وشرطه) إذا كان وجا (أن يكون مسلنا مكلفا) وأما الوكيل والفضولى فلا يشترط فيهما شي من الوصفين المذكورين وإذا كان شرط موقع العلاق الاسلام (فلا ينعقد طلاق السكافر) ولوثلا الغلا

نتعرض لهم إذا لم يترافعوا إلينا وإلا حكمنا بينهم بحكم الاسلام حيث كان محيحة في الإسلام بأن توفرت فيه شروط نسكاح المسلمين (و) كدا (لا) ينفذ ظلاق (الصبي ولامن زال عقله بجنون أو إنجاء أو نحوذلك و) في (السكران بخدراً ونبيذ) خلاف را المشهور نفوذ طلاقه قاله في الجواهر وظاهره ميز أم لا) وهوالمه يمدومقا بله لازم إلا أنلا يميز فلا طلاق وفرض المسألة أنه استعمل عمدا ما يغيب عقله ولو مع شسكم أن يغيب كان بما يسكر جنسه أولا كلبن حامض فإذا تحقق أو ظن أن اللبن ونحوه الريغيب عقله فغاب باستمال وطلق (١٧٠) فلا ينفذ طلاقه والذا قال

وَلا الصَّبِّ وَلا مَنْ زَالَ عَقَالَه بِجُنُونِ أَوْ إِغَاءً أَوْ نَجِيدٍ عَمَّا أَمْ لا ، وَاحْتَرَ زَ بِقُولِهِ بِخَمْرٍ أَوْ نَجِيدٍ عَمَّا أَوْ أَكِلَ ظَمَاماً حَلَالاً أَوْ ذَوَاء فَوَ شَرِبَ لَبَنَا أَوْ أَكِلَ ظَمَاماً حَلَالاً أَوْ ذَوَاء فَسَرِكَ مَنْ مُ اللّهِ أَوْ أَكِلَ ظَمَاماً حَلَالاً أَوْ ذَوَاء فَسَرَكَ مَنْ مُ اللّهِ أَوْ أَكِلَ ظَمَاماً حَلَالاً أَوْ ذَوَاء لَا فَاللّهُ أَوْ أَكِلُ طَمَاماً حَلَالًا أَلْهِ لَا أَوْ خَواء لَا فَاللّهُ أَوْ أَكُلّ طَمَاماً حَلَالًا أَلْهُ اللّهُ أَلَا لَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

المصنف (واحترز بقوله بخمر او نبيذها لو شرب ابنا أو أكل طما ملحلالا أو دواه) كمد ذلك ( فسكر منه فانه لن طلق فى تلك الحالة لا يلزمه طلاق إجماعاً) الركن الطلاق الخاوجة وشرطه ملك الزوج عصمة المرأة فبل الطلاق ) سواء كان الملك حقيقة بأن كا نت في عصمته قبل إنشاء الظلاق الملك عاداً كان الملك بجازا كان الملك بجازا كان

على طلاقها على تقدير وجود عصمتها بأن قال المرأة السانه المست بزوجة لفإن تزوجتك فأنت طالق أوقال إن دخلت المدار فأنت طالق ونوى إن دخلت بعدان يتزوجها فإنه إذا نكحها فدخلت وقع عليه الطلاق الركن (الثالث) من أركان الطلاق (القصد) ولو بغير لفظ العلاق كاسقنى الماء فالمدار على قصد التلفظ فى الصريح والسكناية الظاهرة وإن لم يقصد -ل العصمة فلاعبرة بسبق اللسان وفى السكناية الحقية المدار على قصد حل العصمة وحيث كان المدار على قصد التلفظ ولو بغير لفظ العالاق في الصريح والكناية الظاهرة تفرع عليه قوله ( فن سبق ولو بغير لفظ العالاق في الصريح والكناية الظاهرة تفرع عليه قوله ( فن سبق

لسانه إلى الطلاق) من غير قصده (لم يقع عليه طلاق) وكذا لا يقع الطلاق بالاكراه على إنشائه ولذا قال المصنف (ولا يقع طلاق المسكره) على النطق بالطلاق لووجته بشرط أن يكون الاكراه بخوف قتل أو سجن أو قطع أو صفع لذى مروءة بملاً الركن ( الرابع ) من أركان الطلاق ( الملفظ أو مايتوم مقامه من الفمل ) وذلك كالاشارة التي احتف بها من القرائن ما يقطع من عاينها بأنه فهم منها الطلاق ( أما اللفظ فينقسم إلى صريح وكناية وما عداها ) أي من الكناية الحقيه ( فالصريح ) المفظ فينقسم إلى صريح وكناية وما عداها ) أي من الكناية الحقيه ( فالصريح ) هو ما دل على معنى لا يحتمل غيره بحيث لا ينصرف هنه ولو بنية صرة، وهو (مافيه لفظ الطلاق على أي ما كان مشتملا على مادة

الطلاق وهي الطاء واللام والقاف على أى وجه كان وقد مثل لذلك بقوله (مثل ان يكول أنت طااق) فقد المتملت هذه الصيغة على الطاء واللام والقاف فكانت معتبرة في الصريح وكذلك قوله (أو أنت مطلقة) من الصريح لاشتمالها على مادة الطلاق (فيلزم بهذا) أي بما ذكر من الصيغ المشتملة على مادة (الطلاق والايفتقر

لِسَانُهُ إِلَى الطّلاقِ لَمْ يَقَمْ هَلَيْءَ طَلاقٌ وَلاَ يَقَمُ مَلَيْءَ طَلاقٌ وَلاَ يَقَمُ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مُنِ الفَعْلُ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ مُنِ الفَعْلُ ، أَمَّا اللَّهْظُ فَيَنْقَيَمُ إِلَى صَرِيحٍ وَكَمْنَايَةٍ وَمَا عَدَاهُمَا ، فَالصَّرِيحُ مَا فِيهِ لَهْظُ الطَّلاقِ عَلَى أَيْ وَجُهِ كُانَ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ مُطَلِّقَةٌ فَيَلْزَمُ مِهْذَا الطَّلاقُ وَلا طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ مُطَلِّقَةً فَيَلْزَمُ مِهْذَا الطَّلاقُ وَلا يَنْوِي فَا مُثْمَدًا أَوْ الْمَانِينَ أَوْ الْمَانِينَ أَوْ اللَّهُ وَلا أَنْ يَنُوي فَا مُنْتَا الطَّلاقُ وَلا أَنْ يَنُوي فَا مُنْتَا الطَّلاقُ وَلا أَنْ يَنُوي فَا كُنْتُمْ مَا وَاحِدَةٌ إِلاَ أَنْ يَنُوي فَا مُنْتَا الطَّلاقُ وَلا أَنْ يَنُو يَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَانُ طَاهِرَةٌ وَكُونَا الْمَانِينَ الْمَاقِرَةُ وَلا أَنْ يَنُو يَ اللّهُ الْمَانِ طَاهِرَةٌ وَكُونَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

إلى نية) وكذا لاينصرف عن الطلاق بنية صرفه هذا فى لزوم الطلاق بهذه الصيخ الصريحة وأما ما يلزمه من الطلاق عند عدم التقييد بالنية فأشار له قوله (ومطلقها). أى مطاق هذه الالفاظ الصريحة أى الآنى بها مطلقة عن نية واحدة أو أكثر يلزمه (واحدة) فى كل حال (إلا أن يتوى) بها أكثر من واحدة فيلزمه ها نواه اثنتين أو ثلاثا (و) أما (المكناية) فهى (قسمان ظاهرة) فى الطلاق لا تحتمل غيره إلا بنية الصرف للغير وإنماسميت هذه الالفاظ أى لفظ خلية وبرية بالمكناية لانتها استمال اللفظ فى لازم مسماه مثلا خلية اسم للمرأة الخالية من الزوج ويلزم من ذلك ذماب الصمة وكذا يقال فى البقية وقوله (ومحتملة) معطوف على ظاهرة وإنما

كانت محتملة لأنها لا تنصرف للطلاق إلا بذبة الصرف له فإذا صرفها لغير الطلاق المصرفت إليه فهذا معنى قوله ومحتملة . ثم أشار إلى أمثلة الكمناية الظاهرة فقال ﴿ فَالظَّاهِرَةُ ﴾ أَي فَالكِمَايَةِ الظَّاهِرَةِ ﴿ مَثُلُ قُولًاكُ ﴾ لروجتك ﴿ أَنْتُ خَلِيةً وَبِرِيةً ﴾ ولكرنهما مثالين قالواوف كلامه يمني أوومن أمثلة الكناية الظاهرة بائن وبتة وحبلك علىغار بكوأنت حراموأنت على كالميتة والدمولحم الخنزير ووهبتك لاهلك ورددتك لاهلك فهذه الكنايات ثلاث في المدخول بها وفي غيرها إلا أنت حرام فثلاث في المدخول بها وينرى في غير المدخول بها وقيد القراني في خلية وبرية وحبلك على غاربك أن يستعملها العرف في حل العصمة وإلا فهي من الكناية الحفية إجماعاً -لا الظاهرة فتستعمل استعال الكناية الخفية في قصد الطلاق (177)

كَالصِّرِ بِحِ فِي أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ دَعُواهُ فِي عَير الطلَاق، وَالمُحْدَعَلِةُ مِثْلُ اذْهَى وَانْصَرِ فِي فَدَّتْمَبُلُ دَعُو اهُ فِي نَفْيِهِ وَعَدَدِهِ فإذَا ادِّعِي أَنَّهُ أَرَادَ الطلاق ووُجه الشبر بينهما الطلاق فالمَشْهُورُ أَنَّهُ يَسَكُونُ طَلاقاً ، وَأَمَّا مَا يَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فَأَنُواعٌ : مِنْهَا الإِشَارَةُ الْمُفْهِمَةُ وَهِيَ مُمُعْتَبَرَةُ مِنَ الْأَخْرَسَ فِي الطَّلَقِ

وعدم القصد وينبغي أن مجرى هذا القيد في كل مايتبادر منه معنى غيير ط**لطلا**ق وذلك كالميته والدم وما أشههما (وهي)أي الكذاية الظاهرة (كالصريح)من ماأشار إليه المصنف (في أنه لا تقبل دعواه في غير الطلاق) إذا قال لم أرد

الطلاق هذا حكم الكناية الظاهرة من أنها كالصربح في عدم الصرف عن الطلاق ولومع نية لصرف فلايقبل قوله لمأرد الطلاق (و) أما (الحتملة) وذلك (مثل اذهى والهصرفي والمعدى وأنت حرة ومعتقة فليست كالصريح فارتقبل دعواه في نقيه وعدده)إذادعي ذلك (فاذا ادعى أنه أراد الطلاق)فيه خلاف (المشهور أنه يكرن طلاقا) ومذهب أشهب الذي هومقا بل المشهور عدم الزوم هذه الالفاظ عندإرا دة الطلاق ﴿ وَأَمَا مَا يَقُومُ مَقَامُ اللَّفَظُ فَأَنُواعَ ﴾ كثيرة ( منها الإشارة المفهمة ) أي التي شأنها الاقهام وإنالم تفهم منها المرأة الطلاق فالأشارة المفهمة مي التي انضم لها من القرائن مَا يَقَطُّعُ مَنْ عَايِنُهَا بِدَلَالَتِهَا عَلَى الطَّلَاقُ (وهي معتبرة من الآخرس فالطلاق) وكذا من غر الأخرس كا في مرام لا نه قال وسواء كانت عن هو قلدر على الدكلام ام لا كالأخرس ونحوه فغير المفهمة بالمعنى المذكور لايقع بهاطلاق ولوقصده بها لآنه فعل من الآفعال. والفعل لايقع به طلاق إلا أن يعتاد قوم ذلك وذلك مثل أن يعتاد وا وقوعه بضربها أو مسها فتكون الإشبارة المغير المفهمة من الآفعال التي جرى العرف باستعالها في الطلاق بدون عوض (ومنها) أى من الآنواع التي تقوم مقام اللفظ (كتابة الطلاق من القادر على النطق) وأولى منه العاجز (فان كتب الكتاب بالطلاق) أى متلبسا بالطلاق الباد بسة وسواء كتبه لها أولوليها (وهوعا ذم على الطلاق) الكتاب بالطلاق الكتاب بالطلاق الكتاب المتلاق) وأحرجه عادما أو لانية له فيقع ماكتبه ) بمجرد الكتب وكذا إن كتبه مستقشيرا وأحرجه عادما أو لانية له فيقع ( ١٧٣ ) الطلاق بمجرد الحروج وصل

النرأة أم لا ( وإن كتبه غير عازم فله رده ) بعد الحروج أي وقلكان أخرجه مستشهر افلا قم عليه طلاق (ما لم يبلغ المرأة في حيثة ودخل في بدها على أي وجه كان ولو بذها بما إلى بيته فوجدته فيه فأخذت فالمدار على دخوله في يدها (ولو عقد العلاق بقلبه جازما من ضعير تردد ) بأن

وَمِنْهِا كِنَابَةُ الطَّلَاقِ مِنَ الْقَادِرِ عَلَى النَّطْقِ فَإِنْ كَتَبَ الْهَجَدَّابِ الطَّلَاقِ وَهُو عَازِمْ عَلَى الطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَمْهُ الطَّلَاقِ وَقَعَ عَلَمْهُ الطَّلَاقِ مَالَمْ بَمْلُغُ المَرَّأَةَ فَيْلَامُهُ وَلَوْ عَقَدَ الطَّلَاقَ قَلْمُهِ عَازِمًا فَيَلْ مَهُ وَلَوْ عَقَدَ الطَّلَاقَ قَلْمُهِ عَازِمًا فَيُلَاقً عَلَمْهُمَ عَازِمًا مِنْ عَيْمِ تَرَدُّدٍ فَنِي وُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَمْهُمَ عَازِمًا فَيْ وَقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَمْهُمَ عَجَرَّدٍ ذَلِكَ رَوَايَتَانِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقْ وَجَهَدَ الطَّلَاقَ عَلَمْهُمَ اللَّهِ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمَالَةُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

يمريه بقلبه كما يجريه بلسانه ( فني وقوع الطلاق عليه بمجرد ذلك روايتان ) وأما من عزم على طلاقها في المستقبلي ثم بداله عدمه فلاشيء عليه ( ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ) ثلائما أي نوى ذلك ولو مع نية إمساكها إن أصحبته فان لم ينو هو ونوى المطلق ثلائما ذلك أو المرأة أو المطلق والمرأة ولم يشعر الزوج الثاني بذلك فلا يضر تتحل إذا طلقها هذا الرجل لمبتها بعد تمام عدتها (و) إذا وقع و تزوجها بقصد أن محلها لمن طلقها ثلائما (و) يكون حكم هذا العقد الممتلس بالقصد المذكور أنه الثاني تعليلها لمن طلقها ثلائما (و) يكون حكم هذا العقد الممتلس بالقصد المذكور أنه يفسخ قبل البناء وبعده ) بطلاق لانه مختلف فيسه فان فسخ البناء فلا شيء لهسا

(وإن فسخ بعده فلها المسمى) إن كان وإلافصداق المثل وكان الأولى تأخير هذه المسألة التي هي قوله ولا بجوزان يتزوج الرجل الخ هما بعدها الأنهامين فروع ما بعدها المشار المها بقوله (ومن طلق امرأته ثلاثا لم تحلله بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره) بالفا مسلما بولج فيها حشفته بلامنع من حيض ونفاس ولا نكرة فيه بأن يتصادقا على الإيلاج أو لا يعلم منهما إقرار ولا إنكار با نتشار حال الإيلاج أو بعده في نكاح لازم وهم خلوة فإن لم تتروف هذه الشروط لم تحل لمن بتمافلا تحل بمجرد المقدولا با بلاج غير بالغ ولو مراهقا ولا بوطه نهى الله عنه لحيض أو نفاس أو بدبر أو بمسجداً و فضاء مستقبل قبلة أو مستدبرها ولا بنسكاح فيه نكرة ولومن احدهما إلا أن يتصادقا عليه فيقبل رجوعهما هدائد كرة ولا با يلاج لا تتشار فيه لاحال الإيلاج ولا بعده ولا با يلاج في هوى الذرج ولا بعده ولا با يلاج في هوى الذرج ولا بعده ولا با يلاج المعادل عليه خرنة كليفة ولا بوطء سيد

بعنونة أومفمى عليها أونائمة وتحل المبتوتة بوطء بجنون لاسكران لآن مالم الهلية وعدمها من سفاتها وحدها فاعتبرت مي وحدها ولابدق الاحلال المستكل لشروط المنتقدمة من شاهدب على الترويج بالثاني (فصل في) بيان حكم (الرجمة) فقوله (فال في الرحمة أو تباح إذا كان الطلاق وجميا ويلزم من كونه مندوبا أومباحا وإنما تندب له الرجمة أو تباح إذا كان الطلاق وجميا ويلزم من كون الطلاق وجميا ولا تندب الرجمة ولذا وصفها المصنف بقوله (الرجمة لمن كان فيه أهلية النكاح ولا تندب الرجمة بل تحرم وتقع باطلة وإنما تجوز الرجمة لمن كان فيه أهلية النكاح لا إن كان فيه أهلية النكاح من لم يكن فيه أهلية النكاح وتجوز وجمته وذلك الرجمة لمن كان فيه أهلية النكاح وتجوز وجمته وذلك الحرم والما يعوز علم والما تحرم والم والمحرم والما من لم يكن فيه أهلية النكاح وتجوز وجمته ولا يحوز الحرم والما تعرف في هذه المات في عدة نكاح صميح لازم المحرم وإنما تجوز الرجمة (في التي تحبض) ما هامت في عدة نكاح صميح لازم المحرم وإنما تجوز الرجمة (في التي تحبض) ما هامت في عدة نكاح صميح لازم

حل وطؤه مدخولا بها (مالم تدخل فى الحيضة الثالثة) وذلك (فى الحرة و) مالم تدخل فى الحيضة (الثانية) وكاك (فى الأمة) فإذا دخلت الحرة فى الثانية والآمة فى الثانية فلارجمة إلا بعقد جديد بصداق وولى وشهود وأما التي لا تحيض لصفراً وإياس فله مراجعتها قبل انقضاء ثلاثة أشهر (قال شارحها) أى الرسالة (الرجمة يملكها الزوج فى كل طلاق نقض عدده عن الثلاث ) لآن العصمة لم تنقطع فان مسببات الزوجية كلها فائمة بينهما ماعدا الوطء وهذا (مالم يكن معه) أى الطلاق (فياء) أى دراهم تعطيها له من عندها وأما لو (100) أبرأته من صداقها المقدم أواما لو (100)

أوكلاها فهوماأشار إليه بقوله (أولم يكن هلى وجه المبارأة والفدية) فانه يقع باكنا الحالتين (والرجمة (بالنية معالقول) بأن يقول راجعتها أوار تجمعت وهما أو يقول أعدت الحل أور فمت التحريم إذا صب الحل لى ويحتمل أعدت الحل الحل المور فمت التحريم غير الناس ور فمت التحريم عنير الناس ور فمت التحريم عنير الناس ور فمت التحريم عنير الناس ور في الناس

ما لَمْ تَدْخُلُ فِي الخَيْضَةِ الثَّالِيَّةِ فِي الْخُرِّةِ أُو الثَّانِيَةِ فِي الْخُرِّةِ أُو الثَّانِيَةِ فِي الْخُرِّةِ أَوْ الثَّانِيَةِ فِي الْخُرِّةِ أَلْ الرَّجْمَةُ الرَّجْمَةُ الرَّجْمَةُ اللَّهُ مَالِمُ يَكُنُ مَمَهُ فِلَدَالاً أَوْمَالُمْ يَكُنْ عَلَى وَجَهِ الْمُبَارَأَةِ يَسَكُنُ مَمَهُ فِلدَالاً أَوْمَالُمْ يَسَكُنُ عَلَى وَجَهِ الْمُبَارَأَةِ المُلْفَدِيَةِ وَإِنَمَا كَانَتْ لَهُ الرَّجْمَةُ مَا لَمْ تَنْفَضِ المِلَّةُ لَا تَنْفَضِ المِلَّةُ لَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَ

أوعنى الناس فلذلك لم يحصل بهمارجمة حيث لانية ولادلالة ظاهرة بخلاف أعدت حلما ورفعت تحريمها فرجمة لأن فيه دلالة طاهرة على الرجمة وذكر الآمر الثانى بقوله (أو بالنية دون القول) على الآظهر (فان نوى في نقسه )أى أتى في نفسه بكلام نفسى كما يدل عليه لفظ المقدمات لاالقصد فقط ومتمانى قوله فان نوى في نفسه قوله (أنه راجمها فقد صحت رجمته) هند ابن رشد فقول المصنف (فيا بينه وبين اقه تمالى مرتبط بقوله أو بالنية دون القول أى فتصح رجمته بالنية دون القول فيا بينه وبين إقه تمالى فقط .

(ولو انفرد اللفظ دون النية لمساصحت له الرجمة بذلك فيما بينه وبين الله تعالى > لأنالنية هي الأصل ولايضح ذلك بدونها وأما فى الظاهر فرجمة على المشهور لدلالته بالوضع (والوطء بدون النية ) للرجمة ولا يكون رجمة ) على المشهور وقال ابن وهب إن الوطء دون نية رجمة (و) على المشهور ف(الوطء) بدون نية رجمة (حرام) ومثله فى الحرمة الاستمناء بها بغيره (وفى الاشهاد على الرجمة قولان بالوجوب واصابت والاستحباب) وعلى الاستحباب (١٧٦) افتصر فى المختصر واصابت

من منعت نفسها مر الروج لاجل الاشهاد أى فعلت أمر أمستحباعلى أن الاشهاد (الباب التاسع في البيع ) له الوجوب كبيع طمام المحراهة كريم علم أوسبع لالاخذ جلده وقد تعرض له المنهى عنها (وله ثلاثة أركان) المراهة كالبيوع الرضامن قول) من الجانبين الرضامن قول) من الجانبين الرضامن قول) من الجانبين (كاثول البائع بمتك

من منعت الهسها مرّ الووج لا جل الاشهاد أى فعلت أمراً مستحبا على أن الاشهاد أمراً مستحب والله أعلم . و الوَّحْمَةُ بِدُ لِكَ فِها بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَمَالَى ، مستحب والله أعلم . و الوَّحْمَةُ بِدُونِ النَّيِّةِ لاَ يَسكونُ رَجْمَةً ، و الوَحْمَةُ عَرِامَ مَ ، وَفِي الإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْمَةِ . الاصل الماحة وقد تعرض المال حدد ، كرد طعام .

## الباب التاسع في البيع

وَلَهُ الْمَانَةُ أَرْكَانِ الأُوّلُ مَايَدُلُ عَلَى الرِّضَا لَمَنَ اللهُ وَلَ مَايَدُلُ عَلَى الرِّضَا المَن اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مَا يَدُلُ عَلَى الرِّضَا المَن عنها (وله ثلاثة أركان) من قول كمتو لللهُ المَاقِدُ اللهُ الل

وقول المشترى اشتريت ) ولا يشترط الترتيب بين الإيجاب والقبول أن فلوقال المشترى اشتريت ) ولا يشترط الترتيب بين الإيجاب والقبول فلوقال المشترى بمنى ققال له البائع بمنك لصح (أوغمل) من الجانبين (كالمعاطاة) بأن ياخذ البائع الثمن ويأخذ المشترى المثمن وينعقد أيضا بالاشارة المفهمة ولو من القادر وينعقدا يضا بقول من أحدالجانبين وفعل من الجانب الآخر . الركن (الثانى العاقد ) للبيع ( وهو البائع والمشترى ويشترط في صحة بيعه ) أى العاقد للبيع المسربالبائم والمشترى .

(أن يكون بميزا) وهو الذي يفهم الحطاب التي نتوجه إليه ويحسن الجواب عنها فالم يكن عنده هذا المقدار إما لسكونه صغيراً أو سكران أو بجنونا فلا يصح بعه ولاشراؤه لفقد النمييزالذي هوشرط في عاقد البيع ولا اقال المصنف (فلا ينمقد بيسع غيره ولاشراؤه) أي غير المميزوهو ما انتنى عنه التمبيز إما (لصغر أوجنون أوسكر) فالمسكرما نعمن صحة البيع والشراء وهو أيضاما نع من صحة إفراره وسائر عقوده سدا للباب لئلا يقسارع الناس إلى أخذ ما بيده وإنما أخذ بجناياته وعتقه وطلاقه ائلا يتساكر الناس فيتلفون أموال غيرهم ويستبيحون دماه هم ويوتون أعراضهم فسدا للذريمة شدد عليهم الشرع نكالا لهم فأخذهم بالجنايات والمتنق والطلاق شم عطف على قوله لصغر أو جنون الح قوله ( ١٧٧) ( وبحو ذلك ) كالاغماء ( و ) إذا

كانشرطاؤوم البياح العقل والرشدو العاول والايازم البياح الامن مكلف) فبيسع السفيه صحيح إلااً أنه غير لازم متوقف ازومه على إجازة البياح جبراخراما بيما صحيح غير اخراما بيما صحيح على البياح جبرا حراما وأما الجبور على البياح جبرا حراما وأما المبياح جبرا حراما وأما المبياح جبرا

أَنْ يَسَكُونَ مُمَيِّزاً ، فَلَا يَنْمَقَدُ بَيْعُ خَهْدِهِ ، وَلَا يَنْمَقَدُ بَيْعُ خَهْدِهِ ، وَلَا يَنْمَقَدُ بَيْعُ خَهْدِهِ ، وَلَا شِرَاوُهُ لِيصِفُرِ أَوْ جُنُونِ أَوْ سُسُكُمْ أَوْ النَّمَانُ مُنْ مُسُكَلَّفٍ . النَّالِثُ المَمْقُودُ عَلَيْهِ وَهُوَ الثَّمَانُ وَالمُنْمَنُ ، وَلَا مُتَنَجَّنُ وَلَلْمُتَوَ فَلَا اللَّهَارَةُ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ نَعْمِسٍ كالهذِرةِ ، وَلا مُتَنَجَّسٍ يَجُوزُ بَيْعُ نَعْمٍ مِيْهُ مُكَالَّيْتٍ ، وَلا مُتَنَجَّسٍ لَا لِمُنْتِ ، وَلا مُتَنَجَّسٍ لَا لُونْتٍ ،

( ١٢ - الجواهر المصنية ) شرعيا كجبر الحاكم المديان على البيسع لوفاه الغرماء فيهه صحيح لازم الركن (الثلث) من أركان البيسع (المهود عليه) البيسع (وهو التمن والمثمن) فيشترط في المعقود عليه البيسع وهوائمن والمثمن الشروط التي أشارلها المصنف قوله (ويصدط فيهما خمسة شروط) الأولى منها (الطهاوة) في حالة الاختيار لا في حالة السرورة التي تبييح أكل الميئة فلا تشترط العامارة وإذا كان الشرط طهارة التمن والمثمن (فلا يحوز بيسع نجس) العين (كالعذرة ولا) بيسع الامتنجس) الذي الايمر تطهيره كالمزيدة كالابتحوز بيسع المثمن إذا كان نجسر الدين أو متنجسا بأن عرضت عليه النجاسة وكان لا يمكن تطهيره فلا يؤخذ الحرث تمنا للسامة المبيمة ان يمكن نعسها أو متنجسا لا يمكن تطهيره فلا يؤخذ الحرث تمنا للسامة المبيمة ان يمكون التمن فيمسا أو متنجسا لا يمكن تطهيره فلا يؤخذ الحرث تمنا للسامة المبيمة

بيعا محيحاً بأن استوفت شروط المبيسع هذا حكم النجس الذات والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره وأما المتنجس الذي يمكن تطهيره وإن كان يفسده الفسل أو ينقصه فيجوز بيعه ولكن مع البيان (و) أشار إلى الشرط الثانى من شروط المبيسع ومو النيكون المعقود عليه البيسع ثمنا أو مثمنا يحصل (الانتفاع به انتفاعا شرعيا) فمثل الات المهووإن كان يحصل الانتفاع بها إلا أنه غير شرعى فلا يجوز بيعها (ف) كذا الا يجوز بيع عرم الاكل كالفرس والبغل والحماو إذا أشرف على الموت) بأن قوى مرضه واستد فيجوز فإذا بلغ حدائسياق أى نزع الروح واحترز بعجرم الاكل عن بيع مباحه إذا أشرف على الموت بأن قوى مرضه واشتد فيجوز فإذا بلغ حدائسياق أى نزع الروح حد السياق مانع من جواز أى نزع الروح منع بيعه ( ۱۷۸ ) فبلوغ حد السياق مانع من جواز

وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ انْتِفَاعاً شَرْعِيّا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ عُحَرَّمُ الْأَكُلُ كَالْفَرَسِ وَالْبَغْلِ وَالْحَمَارِ إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ ، وَعَدَمُ نَهْ فَ وَرَدَقَى عَيْنِهِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ السَكَلْبِ وَالقَدْرَةُ عَلَى تَسْلَيهِ هِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ السَكَلْبِ وَالقَدْرَةُ عَلَى تَسْلَيهِ الشَّارِدِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الآبِقِ ، وَلاَ البَهِيرِ الشَّارِدِ وَالسَّمَلَةِ فَى المَاءِ وَالعِلْمُ بِكُلِّ مِنِ الشَّمَنِ وَالْمُنْمَنِ فَالْجُهْلُ بَهِما أَوْ بِأَحْدِهِما مُبْطَلٌ مِثْلًا أَنْ

البيسع مطلقا لافرق بين ا عرم الاكل ومباح، كما ارتضاء ابن عرفة قائلاهو ظاهر إطلاقهم (د) الشرط النالث من شرط المبيسع (عدم نهى ورد فى عينه) أى المبيسع أى نهى عنه نهى تحريم من حيث البيسع وإن لم ينه هنه من حيث

انخاذه لنحو الصيد (ف)اذن ( لا يجوز بيع السكلب ) وإن كان يشترى مأدونا في اتخاذه الصيدومثل الصيد اقتناؤه لزرع أو لمنافع أولدفع مضار (و) الشرط المرابع من شروط المبيع ( القدرة على تسليمه ) وإذا كان شرط المبيع الفدرة على السليمة (ف)اذن ( لا يجوز بيع الآبق ) الفقد الشرط وهو العدرة على التسليم (و) كذا ( لا ) يجوز بيع ( البعير الشارد ) لصعوبة التحصيل عليه وعدم معرفة ما به من العيوب ( و) كذا لا يجوز بيسع ( السمك في الماء ) لفقد الشرط وهو القدرة على التسليم ولعدم المعرفة بمقداره وصفته ولهذا الشرط أشار المصنف بقوله ( و ) من شروط البيسع ( العلم بكل من النمن والمثمن فالجهل بهما أو بأحدهما هبطل ) للبيسع ثم مثل للجهل بأحدهما فقال (مشل أن

يشترى) معلوما (برنة حجر بحبول) فيفسد العقد سواء تعلق الجهل بالجلة والنفصيل معا أوبها للنفصيل فقط و أما إن تعلق الجهل بالجلة فقط و علم التفصيل فلا يفسد العقد كبيسع شقة أو صبرة بتهامها بحبولة الفدر كل صاع بكفا فيجوز لأنه لايخرج جزء من المثمن إلا بازائه جزء من النمن المعلوم (و) كذا لا يحوز أن يشترى (تراب الصواغين) أو تراب حانوت العطار إذ لايدرى أفيه شيء أم لا و على تقدير أن يكون فيه شيء فلا يدرى أقليل هو أم كثير ففيه من الغرر مالا يخنى والله أعلم ( فصل : يحرم ربا الفضل ) وقدورف المصنف ربا الفضل بقوله (وهو الزيادة) أى في النقد أوالطمام الربوى وهو ما تقدم به البنية و تفسد بعدمه ولا يفسد بالتأخير في في فيترخذ من بين هذين الوصفين ( ١٧٩)

مع الوصفين اتخذه العيش غالبا أولايشتر طزيادة على الانتيات والادخار قولان و تظهر فائدة الحلاف في ربوية التدين ونحوه (و) يحرم أيضا (ربا النساء وموالمناخير) ويكرن ربا والمتمددويكون (فالنظد) وليساء في الطعام المتحدا لجنس وليساء في الطعام المتحدا لجنس والمتمددويكون (فالنظد)

يَشْتَرِي بِنِ نَهْ حَجْرِ بَجْهُولِ وَثُرَابِ الصَّوَّ اغِينَ ﴿ فَصْلُ ﴾ بَحُرْمُ رِبا الفَصْلِ وَهُو الزَّهادَةُ وَرِبا النَّسَاءَ وَهُوَ التَّأْخِيرُ فِي النَّقْدُوهُ وَ الذَّهَبُ وَالفِضَّةُ فَلا يَجُوزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ بِثَلاثَةً وَلاَ بَيْعٌ دِرْهَمْ يَبِدِرْهُمْ إِلَى بَوْمٍ أَوْ سَاعَةً مَثَلاً ، وَبَيْعُ الْمُرَابِعَةِ بَجائِزْ ، لَكِنَّ الأَحْبُ خِلافَهُ لِكَثْرَةً البَيانِ عَلَى البَائِعِ فِيهِ فَرُبُّا يَنْسَى

تم أشار إلى يان ربالفصل فى المقد فقال (وهو الذهب) بالذهب متفاضلا يداميد (والفضة) بالفضة متفاضلا يدابيد أي مقابضة فاذا انكشف للكأن ربالفضل هو الزيادة فى أحد الجانبين على الجانب الآخر وإن لم يحصل تأخير فى المقابضة وأن ربا النساهو تأخير أحد الجانبين وإن تساويا فى القدر علمت أن قول المصنف (فلا يجوز بيسع درهمين بثلاثة) مثال لرباالفضل وأن قوله (ولا بيع درهم بدرهم الى يوم أرساعة مثلاً) مثال لربا النساء بفتح النون المشددة (وبيسع المرابحة جائز) وحقيقته بيسع سلمة بشمن اشتراها به مع زيادة ربح معلوم يقتقان عليه و (لسكن الاحب خلاف) من بيع المساومة و إنحاكان بيع المرابحة مرجوحا (لكثرة) وجوب (البيان على البائع فيه) الآنه يجب عليه أن يبين ما فقد وما عقد وما له ربع ما الاربع الممفصلا وقل أن بيين طرفها ينسى

مايضراً ويسبو فينتقل ذهنه من شيء إلى غيره) فيقع في الحرام بسرعة (و لا يجوز في البيسع الندايس وهو كتان عيب السلمة عن المشترى ولا) يجوز (الفش) أيضا وهوأن بصف المبيسع بصفة ليست فيه سواء وصفه بالقول أو بالفهل كتاطبخ ثوب عبد بمداديوهم بهذا أنه كاتب والمحال أنه المس بكانب وخلط ردى بجيدو خلط لبن يما وثوب بنفيا (ويجبعلي البائع الاخبار بكل شيء إذا أخبر به المشترى قلت رغبته) في المبيسع كثياب الموتى وثوب الاجذم والابرص والثوب المقمل ونجاسة الثوب المجديد (فيجب عليه) إذا أراد (١٨٠) بيمها مرابحة (أن يبين أنه

هقد على كذا أو نقد عنه في الزيف أو خاوز عنه في الزيف أوطال مكنها هنده ممها اشتراها إلى أجل أوركب الدابة مدة أولبس النوب مدة ونحو ذلك والله أعلى .

(البابالعاشر فىالفر انض ) جمع فريضة مشتقة من القرض وهو اللقدير قال القرافي شروط التوارث ثلاثة تقدم موت المورث واستقرار حياة الوارث بعده والعلم

ما يَضُرُّ أَوْ يَسْهُو فَيَذْتَةَلُ ذِهْنُهُ مِنْ شَيْءً إِلَى وَهُوَ الْبَيْمِ التَّدْلِيسُ وَهُوَ وَهُوَ النَّهِ مِنْ وَلَا يَجُوزُ فَى النَّهْمِ التَّدْلِيسُ وَهُو كِنْهَانُ عَيْبِ السِّلْمَةِ عَنِ المُشْتَرِينَ وَيَجِبُ عَلَى النَّشْتَرِينَ اللَّشْتَرِينَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْتَرِينَ النَّهُ عَلَى اللَّهُ أَوْلُهُ أَوْلُولُ اللّهُ أَوْلُهُ أَوْلُهُ أَوْلُهُ أَوْلُولُ اللّهُ أَوْلُهُ أَوْلُولُ اللّهُ أَوْلُمُ أَوْلُولُ اللّهُ أَوْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ أَوْلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

## الباب العاشر في الفرائض

القراف شروط التوارث الابن و الوار يُونَ مِنَ الرَّجالِ عَشَرَةُ : الابنُ وَابنّهُ عَلَمَةً وَإِنْ عَلَا وَالأَبُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُطُلّقاً وَالأَبُ وَاللّهُ وَإِنْ عَلَا وَالأّبُ مُطُلّقاً

بالقرب أى بالقرابة بينهما والدرجة التى اجتمعا فيها كلاخوة ـ ثلا، وابن وأسباب التوارث الولاء والنسب والنكاح وقد أتى على هذه الثلاثة فى الرحرية فه ال : أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة

وهى نكاح وولاً ونسب مأبعده للواديث سبب تمشرع في بيان الواديث سبب تمشرع في بيان الوادين من الرجال عشرة) على سبيل الادماج وعدم البسط وخمسة عشر على سبيل التفصيل والبسط (الابن وابنه وإن سغل) بفتح الفاء على الفصحى (والآب والجد وإن علا والآخ مطاقا) شقيقا كان أو لآب أو لآم

﴿ وَابِنَ الْآخِ الشَّقِيقُ أَو ﴾ ابن الآخِ (الآب وإن بعد والعم الشَّقِيقُ أَو) العم(الآب وَابِنْهُ) أَى آبِ العم الشقيق وابن آلممُ اللاب (وإنْ علا وَالزوج ومولى النعمة وهو المطلق) وكابم عصبة بأنفسهم إلا الزوج والاخ الأم فليسوا حَصبة لا بأنفسهم ولا بغيرهم ولا مع غيرهم ( والوارثات منالنساء سبع ) على طريق الادماج وعشرة وبنت الابن وإن سقلت والام على طريق البسط ( البنت (1 N)

والجيدة) من جهة الأم

و إن علت ) والجدة من

شقيقة أو لأب أو لأم (والزوجة ومولاةالنعمة)

وكابن أصحاب فرض إلا

الممتقة (ومن عداهؤلاء)

أمُ أَبِي الْآمُ ﴿ فِـهُو مِنْ

وَابْنُ الْأَخِ الشُّقِيقِ أَوْ الِلأَبِ وَإِنْ بَعُدَ وَالعَمُّ جهة الاب (والاخت) مطلا الشَّقيقُ أَوْ لِلأَبِ وَابْنُهُ ۚ وَإِنْ عَلا ، وَالزَّوْجُ أَ سَبْعٌ : البِينْ وَبِينْتُ اللابْنِ وَإِنْ سَعَلَتْ وَالأُمُّ وَاجُدَّ فُوَإِنْ عَلَتْ وَالأَخْتُ وَالْأَوْتُ فَالْأَوْجَةُ وَمَوْ لأَهُ النِّمْ ، أَوْ ، وَمَنْ عَداهو لا عِكا فِي الأُمِّ وَابْنِ الأَحْتِ فَهُوَ مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ لِأَبَرِثُ شَيْئًا .

النِّصْفُ وَهُوَ فَرَ صُ خَسْةٍ: البنْتُ لِلصُّلْبِ وَ بنْتُ الابن عِنْدَ عَدَمها وَالأَخْتُ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَلِلأَب عِنْدَ عَدمِها وَالزُّوجِ مِمَعَ عَدمِ الحُاجِبِ

الذين ذكروا من الرجال والنساء إلاالاخ الأمغلا حظ لهم فی ابراث و ذ**لك** (كأبيالأموابنالاخت) ﴿ فَصُلٌّ ﴾ الفُروضُ التِي هِيَ أُصولُ سِتَّةً `: وينت الآخت وبنت البنت وابن الاخ الأم والعم للأم والحال وبنت العموبنت | الآخرالحالة**والعمةوالجدة** 

فوى الأرحام لايرث شيئًا ) إلاالاخ الأم كما مر فان له سهما في كتاب الله تعالى . ﴿ فَصَلَّ : الْفُرُوضُ المُقَدَّرَةُ ﴾ في كتاب الله تعالى ( الني هي أصول ) للفرائض (سَكَة) المفرض الأول (النصفُ وهو فرض خمسة) أربعة من النساء وهن ( البلت للصلب وبنت الابن عندَ عدمها والآخت الأب والآم) أي الشقيقة (و) الآخت ﴿ لَلَّابِ عَنْدُ عَدْمُهَا ﴾ أي عدم الشقيقة ﴿ وَالرَّوْجُ مَعَ عَدْمُ الْحَاجِبِ ﴾ وهو وله الزوجة مطلقا منه أو من غيره وابن الابن وإن نزل ، (و) الفرض الثانى ( الربع ) وهو ( فرض ) انتين ( الزوج مع وجود الحاجب ) وهو ولد الزوجة مع وجود الحاجب ) وهو ولد الزوجة مطلقا منه أو من غيره (والزوجة أو الزوجات مع فقده) أى نقد أولاد الزوج مها أو من غيرها (و) الفرض الثالث ( النمن ) وهو (فرض) واحد فقط (الزوجة أوالزوجات معوجودا لحاجب) وهو الولد اللاحق للزوج الوارث له فقير اللاحق لا يحجها كما أن اللاحق غير الوارث لرق أو كفر لا يحجها (و) الفريضة الرابة (الثاثان فرض انفتين ( ١٨٢) فصاعد انستحقق إحداه في إذا انفردت

وَالزُّبُعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعَ وُجُودِ الخَاجِبِ
وَالزَّبُعُ فَرْضُ الزَّوْجِ مَعَ وَجُودِ الخَاجِبِ
الزَّوْجَةِ أُو الزَّوجاتِ مَعَ وَجُودِ النَّمُنُ فَرْضُ
الزَّوْجَةِ أُو الزَّوجاتِ مَعَ وُجُودِ الخَاجِبِ ،
وَالثَلْمُانِ فَرْضُ كُلُّ الْمُنتَيْنِ فَصَاعِداً تَسْتَحِقُ الشَّكُمُ وَ الثَّلُثُ فَرْضُ النَّعَ النَّعَيْنِ فَصَاعِداً تَسْتَحِقُ النَّمُ مَعَ وَجُودِ النَّمُ مَعَ وَجُودِ النَّمُ مَعَ وُجُودِ النَّهُ مُن فَرْضُ سَبْعَةٍ : اللَّهِ مِعَ وُجُودِ النَّهُ مُعَ وُجُودِ النَّهُ مَعَ وُجُودِ الخَاجِبِ ، والأَمْ مَعَ وَجُودِ الخَاجِبِ ، والأَمْ مَعَ وُجُودِ الخَاجِبِ ، والأَمْ مَعَ وُجُودِ الخَاجِبِ ، والْوَاحِدَةِ فَأَ كُثُورَ مِنْ بَنَانَ الْحَلْبِ ، والوَاحِدةِ فَأَ كُثُرَ مِنْ بَنَانَ الصَّلْبِ ، إِذَا كَانَ هُمَاكَ بِنْتُ الصَّلْبِ ،

النصف) وهن أربعة أصناف بنتان فأكثر وأخثان وبنتا ابن فأكثر وأخثان فأكثر وأخثان (و) الفريضة الحامسة اثنين (الام مع فقد الحاجب والاثنين فصاعد امن والدالام ماكانوا) على أي حالة كانوا والمناث ويستوى فيه ولنائ فقط الذكر والانش (و) الفريضة السادسة (السدس) وهو ( فرض سسبعة )

وهم (الآب مع وجود الحاجب) وهو الولدو ولد الابن لقوله تعالى و لآبويه و الآخت السكل واحد منهما السدس بما ترك إن كان له ولد ( و ) هو فرض ( الآم ) ايضا (مع وجود الحاجب) وهو الابن وابنه وإن نول (و الجدة إذا انفردت أو كان معها اخرى تشاركها و) هو فرض (الواحدة فأكثر من بنات الابن إذا كان هناك بنت الصاب) ومفهوم قوله بنت الصلب أنه لو كان البنات اثمنتين فلاثى . لبنات الابن إلا أن يكون معهن أخ لهن أو ابن عم في درجتهن أو أسفل منهن في مصبحن ويكون الميراث لذكر مثل

حظ الانتيبين كما سيذكر ذلك المصنف في الحجب (و) السدس فرض ( الاخت للاب فأكمثر مع وجود الاخت الشقيقة ) فانكان الشقائق أكمثر من واحدة فلا شيء للتي للاب إلا أن يكون فدرجتها أخفانه يمصيها ولا يمصها منهو أسفل منها وانكان في درجة الشقائق شقيق فلاشيءُ للاخوة الآب والاخوات اللاب وأما ابرالاخ فانه لايعصب من هي في درجته ( ١٨٣ ) من أخواته (و) فرض ( الواحد

من ولد الامذكراكان أو أنثى و ) هو أ ضا فرض ( الجد مع الولد أو ولد الابن) ولا ينقص عنــه بعال ( أصل ) في الدكلام على المأصب (إذا أنفرد الآب أوالجد أوالان أو من الآخبوة فصاهبدا يقسمونه بالسوية) لاخصوصية للاخوة بل وكدا البنون وبنوهم والأعمام وكلذكر تساوى مع آخيه في درجة واحدة (وإذا اجتمع منهم ذكور وإناث فيقسمونه للذكر

والأُخْتِ لِلأَبِ فَأَكْثَرَ مَعَ وُجُودِ الأُخْتِ الشَّفيقَةِ ، والوَاحِدِ من ولدِ الأُمِّ ذَكراً كانَ أَوْ أَنْنَى وَالَجُدُّ مَعَ الْوَلَدِ أَوْ وَلَدِ الَّابِنِ . ﴿ فَصُلُّ ﴾ إِذَا انْفَرَدَ الأَبُ أُو الجُدُّ أَوْ الابْنُ أَو ابْنُهُ أَخَذَ المَالَ جَمِيمَهُ ، والإثنانِ منَ الإِخْوةِ فَصَاعِداً يَقْسِمُونَهُ ۖ بِالسَّوْ يَّةِ ، وإِذَا اللَّهِ الْحَدَالِمَالُ جَمِعُهُ والْالنانُ اجتمعَ مِنهم ذُكورٌ وإِنَاتٌ فَيَةً سُمُونَهُ لِلذَّكَرَ مِثْلُ حَظِّ الأَ نَمْيَيْنِ ، ويَر ثُ بِالتَّهْضِيبِ كُلُّ ذَكُر يُدُ لِي بِنَفْسِهِ أَوْ بِذَكُر ، وَمَوْنِي التَّعْصِيب أَنَّ مَنْ يَرِتُ بِهِ يَهِمْ تَغُر قُ جَمِيعً المَالِ إِذَا انْفُرَ دَ ويَسْتَحِقُّ البَّاقِيَ بَعْدَ ذَوِي السِّهِمِ إِنْ كَانَ مَمَهُ

مثل حظ الانثبين) بنص الـكتاب قال تعالى . و إن كانو ا إخوة و جالاو نشاء فللذكر مثل حظ الانتيين، (ويرث بالتعصيب) أيضا(كل ذكريدلي) إلى الحيث ( بنفسه ) كالآب والابن (أو) يعلى للسيت ( بذكر )كالجدوابنه وإن سفل وابن الابن وإن سفل والآخ وابنه وإن سفل وأأمم وابنه وإن بعد (ومعني التعصيب )فهذا أأنن (أن من يرث به يستفرق جميع المال إذا انكرد) عن صاحب فرض أوغهره كماصب ( ويستحق الباق بعد 6وى السهام إنكان معه ذو سهام )

( فصل : الحجب قسان حجب إسقاط وحجب نقل ) ومعرفة كل منهماوسيلة إلى معرفة الفرائض فن لايعرف الحجب لايعرف الفرائض ( أماحجب الاسقاط فلا يلحق من ينسب إلى الميت بنفسه ) وذلك (كالبنين والبنات والآباء والآمهات ومن في مسناهم الزوج والزوجة في معنى ماذكر من الووج والزوجة في معنى ماذكر من البنين وغيرهم من حيث عدم الواسطة بينه وبين الميت ( ويلحق ) حجب من الحرمان ( من عداهم ) من الورثة ( ١٨٤) ( فابن الابن محجبه الابن )

(فصل المخب قسم المنه ال

وانلم بـكن أبا لهذا أبن بل كانعما (والجديججبه الآب ) للبيت لادلائه به إذ القاعدة أن كل من أدلى بو اسطة حجبته تلك الواسطة (يالاخوة مطلقا) أشقاءأو غيرهم (يحجبهم الابن وابنه و إناسفل و ) يحجبهم أيضا (الابوبنو الاخوة بحجهم آباؤهمو) يحجيهم أيضا (من يحجب) آاء (هم) ومن عجب آباءهم هدو الابن وابذر وان سفل الاب (و) يحجب أيضا بني الآخرة ( الجد ) وإن لم محجب

 و) يحجبهن أيضا (الاثننان فصاعدا من بنات الصلب إلا أن يكون معهن ذكر) في درجتهن أو أنزل (فيعصبهن فيكون له ولهن مابق) وهو الثلث (عن فرض البنات) وهو الثلثان ووضع الفسمة بينه وبيتهن في الثلث الباقي بعد فرض البنائد (المذكر مثل حظ الانتبين (١٨٥) والاخوات للاب يحجبن الشقيق

و) يحجبهن أيضا (الشقية تنان فأكثر الاأن يكون ممهن أخ لاب فيمضبهن فيكون له ولهن ما تي) و هوالثاث (عن فرض الاخسوات الاشــقاء ) وهو الثلثان للذكر مثل حظ الأنثبين والاخوات الاشقاء)أو لاب إيحجهن الاب والابن وأينهو) تعجب (الجدات منأى جهة كان بالام و تسقط الجدة التي من جهـة الاب،)أىبالاب(والمولى المتن يحجبه عصبة النسب) ويسقط إذا استغرق أجعاب الغروض البركة كسائر العصبة هذا حكم حجب الحرمان (واماحجب النقل ف(هو ( ثلاثة أقسام) القيم (الأول نقبل من

والا ثُنَتَانِ فَصَاعِداً مِنْ بَنَاتِ الصَّلْبِ إِلاَّ الْ يَكُونُ مَا مَعَ مُنَ ذَكَرَ مُ فَيَعُمُ مُنَّ فَيَ كُونُ لَهُ وَلَهُنَّ مَا مَقَى عَنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظَّالاً نُثَيَيْنِ وَالاَّخُواتُ لِلاَّ بَعْجُبُهُنَّ الشَّقْيِقُ والشَّقْيِقَ الشَّقْيِقَ الشَّقْيِقَ وَالشَّقْيِقَ الشَّقْيِقَ وَالشَّقْيَقَ وَالشَّقْيَقَ وَالشَّقْيَقَ وَالشَّقْيَقَ وَالشَّقْيَقَ وَالشَّقْيَقَ وَالشَّقْيَقَ وَالشَّقْيَقَ وَالشَّقْيَقَ وَالشَّقْيِقَ وَالشَّقْيَقَ وَالشَّقِيقَ وَالشَّقِيقَ وَالشَّقِيقَ وَالشَّقِيقَ وَالشَّقِيقَ وَاللَّخُواتِ فَيَكُونُ لَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَالْمُواتِ اللَّهُ وَالْمُواتِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالَّالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

فرض إلى فرض دونه ) وذلك كنفل الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى المنه والزوجة من الربع إلى النمن والامن النمن وتحوذاك ( وهو مختص بخمسة أشياء الآم فينقاما الولد مطلقا) ذكرا أو أنى انفردا وتعدد فينقاما (من الناشالي السدس و) كذا ينقلما أيصا ( ولد الابن مطلقا ) ذكرا أرا أنى انفرد أو تعدد (و) ينقلما أيضا ( الاننان فصاعد امن الاخوة

والآخوات مطلقاً ) أشقاء أو لاب أو لام (والزوج ينقله الولد وولده)مطلقاذكر أ أو أنثى فينظه ( من النصف إلى الربـم )كان الولد منه أو من غيره انفرد أوتعدد ( والزوجة ينقلها منالربع إلىالنمن من ينقل الزوج )وهوالولده ولده وبنات الابن ينقل الواحدة) بالنصب (منهن) (١٨٦) أي من بنات الابن (عن

وَالْأَخُوَاتِ مُظْلَقًا ، وَالزُّوْجُ يَعْقُلُهُ ۗ الوَلَدُ وَوَلَدُه مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِي ، وَالزُّو يَجَهُ يَنْقُلُها مِنَ الرُّبُعِ إِلَى النُّمُنِ مَنْ يَنْقُلُ الزَّوْجَ وَبَنَاتُ الإبْنِ يَنْقُلُ الْوَاحِـدَةَ مِنْهُنَّ عَنِ النَّصْفِ وَالْإِثْنَاتَيْنِ فَأَكُثْرَ عَنِ الثَّلْمُثَيْنِ الوَاحِبَةُ فَوْ قَهُنَّ فَيَأْخُذُنَّ السَّدُسَ وَالْأَخَوَاتُ لِلأَب يَنْقُلُهُونَ إِلَى السُّدُسُ الأُحْتُ الشَّقيقَةُ . القِسْمُ النَّانِي النَّقْلُ مِنَ التَّمْصِيبِ إِلَى المَرْضِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بالأب وَ الجَدُّ وَيَنْقُلُومُ ما الإينُ وَابِنَّهُ إِلَى السَّدُ س . القسمُ الثَّالِثُ النَّقُلُ مَنْ فَرَ ْضِ إِلَى تَمْصِيبٍ وَهُوَ مُخْتَصَ بالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الابنِ وَالأَخُواتِ الأَشِقَّاء وَالْأَخُواتِ لِلأَّبِ ، فَإِنَّ الْبَنَاتِ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهُنَّ إِذَا أَنْهُرَ دَتِ النِّصْفُ وَالانْهُتَيْن السدس ) فلايرثان معها فصاعداً الثُّلثان وَإِذَا كَانَ أَبْنَ أَخْ

النصف والاثنتين فأكثر عن الثلثين الواحدة) والرفع فاعل مؤخر (فوقهن فيأخذن السدس ) فان البئت تختص بالنصف فيبقي السدس تكملة الثلثين فهو لينات الابن واحدة كانت أوأكثر فلوكان البنات بنتين فأكثر فلا شيء لنات الابن إلا أن يكونِمعهن ذكركا تقدم والاخوات الآب ينقلهن إلى السدس الأخت أأشقيفة . (القسم الثاني النقل من التعصيب إلى الفرضروهو مختص الاب والجد) مع الابن وابنه ( فينقلهماآلابن وابنه إلى لتمصيب . (القسم

الثالث النقل من فرض إلى تعصيب وهو مختص بالبنات وبنات الان وَالْا -وات الاشقاء والاخوات للاب في سدرك هذا النقل من الفرس إلى التعصيب (ان البنات يفرض الواحدة منهن إذا انفر دت النصف والائه تين فصاعدا الناثان) هذا فرض الواحدة والاثنتين من البنات عند خلوهن عن المصب (وإذا كان لهن أخ) يعصبهن (لم يرثن بالسهام) إنما (يرثن بالتعصيب) فهم عصبة بالغير بخلاف الآخوات مع البنات فهن عصبة مع الغير وبخلاف الذكور فهم عصبة بأ نفسهم ماعدا الزوج وابن الأم كما تقدم (وكدنا) أى مثل هذا الحدكم (حسكم بنات الابن إذا استخفين الورائة) في أنه يفرض الواحدة النصف وللائنتين الثلثان مالم يكن معهن أخ في درجتهن فان كان معهن أخ في درجتهن عصبهن ويقسم الميرات الذكر مثل حظ الأنثبين (والآخوات الآشقاء والآخوات الذب مع عدم الآشقاء) كذلك إذا انفردت الواحدة لها النصف وإن تعددت فالثلثان فان كان في درجتهن ذكر عصبهن الذكر مثل حظ مثل حظ الآنثيين ﴿ فصل ﴾ في (١٨٧) موانع الارث الخسة التي اقتصر

لَمْ بَرَ ثَنَ بِالسَّهَامِ وَ بَرَ ثِنَ بِالتَّهْصِيبِ ، وَ كَذَا أَحُكُمُ بَنَاتِ الاَبْ إِذَا اسْتَحَقَّيْنَ الوِرَاثَةَ وَالْآخُواتِ لِلاَّبِ عَ عَدَمِ الْاَشِقَّاء وَالْآخُواتِ لِلاَّبِ عَ عَدَمِ الْاَشِقَّاء .

﴿ فَصُلْ ﴿ أَيْمَنَعُ المِيرَاثَ اخْتِلافُ الدِّينِ فَلَا تُوارُثَ بَيْنَ الْمَودِيُّ وَلاَ بَيْنَ المَودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالرَّقُ فَلا بَرِ ثُأَلَّ قِيقٌ وَلا بُورَثُ وَالنَّصْرَانِيُّ وَالرَّقُ فَلا بَرِ ثُأَلَّ قِيقٌ وَلا بُورَثُ وَما مَاتَ عَنْهُ فَهُو َ لِمَا لِيكه .

علبها المصنف واسقط سادسه و هو الاشكال و ذكر السنة في النلسائية بقوله:
و يمنع الميراث فاعلمسته خمسة تمنع منه البته الكفر و الرق و قتل الممد و الشك و اللمان فا فهم تصدى. و واحد بمنعه في الحال و مو الذي لا يعرض إشكال.

وإلى مااقتصر عليه مصنفنا

من الخسة أشار بقوله ( يمنع المهراث اختلاف الدين في اذن ( لانوارث بين مسلم وكافر ) فلا يرث احدهما الآخر فالكافرلايرث المسلم والمسلم لا يرث الحكافر (و) إذامنع التوارث لاختلاف الدين ف(لا) توارث ( بين اليهودى والنصرانى ) لأن اليهودية ملة والمنصرانية ملة وماعداهما ملقطل الصحيح فاذن يقالتوارث بين الجوس وعباد الشمس ومقابل السحيح أن ما عداهما ملل وانتصر له الاجهورى قائلا كلام ابن مرذوق يفيد أن غير اليهودية والنصرائية ملل وهو ظاهر نص الامهات ( و ) من موانع يفيد أن غير الرق فلا يوث الرقبق ) فاذا مات حروله أب رقبق وجد حر فالجد هو الذي يرئه دون الآب الرقبق ( ولايورث ) فاذا مات وله أب أوان حر (ومات عنه) وترك مالا أو عفارا (فهو لما لكه) ولوكان العبدكافرا إن كان السيد عسلما م

(و) من موانع الارث (القتل فلا ميراك ان قتل مورثه عمدا)عدوانا فلاحظه من المال ولا من الدية فان قتله خطأ ورث بن المال دونالدية (و) من موانع الارث المعان واليه أشار بقرله (انتفاء النسب باللعان ف)به ( يتقطع التوارث بين الملاعن والولد فقط) فلا يرث أحدهما الآخرولا ينتنى الارث بين الولد الذى لاعن فيه أبوه وبين أمه فترث منه الثاث أو السدس جريا على ما تقدم ويرثه الحوته لامه (و) من موانع الارث ( استبهام المتقدم و المتأخر في الموت كما إذا مات أقار ب تحت هدم مثلا ) واحد لم يخلف صاحبه و إنما أو بغرق أو حرق فانا نقدر أن كل ( ١٨٨) واحد لم يخلف صاحبه و إنما

وَ القَـنَّ وُ فَلا مِيراتَ لِمَنْ فَتَلَ مُورِّ ثُهُ عَدْاً وَانْتِفَاهُ النَّسَبِ اللَّسَانِ ، فَيَنْقَطِعُ التَّوارُثُ بَينَ الْمُلاَعِنِ وَالنَّسَبِ اللَّسَانِ ، فَيَنْقَطِعُ التَّوارُثُ بَينَ الْمُلاَعِنِ وَالْوَلَدِ فَقَطْ ، وَاسْتِبْهَامُ الْمُتَقَدِّمِ وَالْمُتَأَخِّرِ فَى الْمُتَاكِمِ وَالْمُتَاكِمِ وَالْمَاتَ أَفَارِبُ ثَعْنَ هَدْمٍ مَثَلاً .

## الباب الحادي عشر

فى بيان جمل من الفرائض والسنن والآداب وَيَتَمَيَّنُ عَلَى المُسْلِمِ أَنْ يُؤْمِنَ بِأَنَّ اللهَ إِلَهُ مَ وَاحِدْ ، خاف الاحياء (الباب الحادى عشر في بيان جمل الحادى عشر في بيان جمل من الفرائض والسنة والآداب) اعلم أن خطا بات الشارع إمان تكون هلى الانفكاك عن المطلوب المناز كد الطلب فان أكد الطلب المناز كد الطلب المناز كو المن

والآداب وقد نسج المصنف على هذا المنوال فقال (ويتمين على المسلم) لا وهومن تقرر إسلامه وحكمنا باسلامه بالنطق بالشهاد تين فيتر تب على النطق بالمشهاد تين الحكم باسلام وحقن دمه بشهادة قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاالله فاذا قالوها فقد عصموا متى دماه هم الحديث (و) لكن هذا المقداد لا يكن في الإيمان الباطني المفى لا اطلاع لنا عليه فهو مخاطب من قبل الشارع الن يخلص الايمان لله تمالى بأن يأتى بايمان كامل ولا يكون ذلك إلا أن يمتقد ويصدق برأن يؤمن بأن الله إله واحد) أى يذعن بقلبه بأن الله تمالى هو المنفرد والالومية المستجمع لجميع الكالات ومنها لاحدة الذات فيذعن بقلبه أنه واحدى ذاته الالومية المستجمع لجميع الكالات ومنها لاحدة الذات فيذعن بقلبه أنه واحدى ذاته

وواحدفى أقماله فزلاشريك له فى أقماله) فهو المنفرد بالإيجادو الاختراح (ولافى الحكم، فهو المدبر الحكم الخبير هذاهو الإيمان الدكامل الهى يجب على كل مكلف (ولا نظير له فى صفة من صفات الآلوهية) فليست صفاته كصفات مخلوقاته (ويعلم أن جبيع الموجودات خالفا) إذ من المحال أن توجد صفعة بدون صائع (وهو) أى صافع العالم الموجود له (واجب الوجود) فوجوده لا يقبل الانتفاء ويلزم من كونه واجب الوجود أنه قديم باق فقول المعنف (أزلى أبدى) تصريح بما استلزمه وجوب الوجود (حى بحياة) قديمة (مريد بالرادة) .

قديمة (عالم بعلم) قديم (سميع بسمم) قديم (بصه ببصر) قديم (مصلام) قديم (و) يجب على المكاف أن يمتقد (أن صفاته أيضا الجرئيات والكيات والمحتويلات وغيرها) كالواجبات والمحق على والإرادة إنما يتحقان والمستحيلات فالقدرة والمستحيلات فالقدرة والمستحيلات فالقدرة على والمستحيلات فالقدرة على والمستحيلات فالقدرة على والمستحيلات فالقدرة عملن والمستحيلات فالقدرة عملن والمستحيلات فالقدرة عملن ويتأنى ما إبحاد كل عملن

لا شريك له في مُلْكِه وَلا مَظِير له في صِفة مِنْ صِفات الله في صِفة مِنْ صِفات الله لوهية ، وَيَعْلَمُ أَنَّ لِجَمِيم للوَّجودَاتِ خَالِقاً ، هُو وَاجِبُ الوُّجودِ ، أَزَلِيُّ أَبَدِيُ حَى يُعِياة قادِر يَقَدْرَة مُر يد إرادَة عَالِم يَعِيم سِمِيم بِسِم مَصَحَلًم مَتَكَلَم وَأَنَّ صِفَاتِهِ أَيْضاً وَاجِبَة الوُجودِ تَتَملَق يَكِلام وَأَنَّ صِفَاتِهِ أَيْضاً وَاجِبَة الوُجودِ تَتَملَق يَكِلام وَأَنَّ مُنَالِم وَالنَّالَة وَالنَّالَة وَالنَّالَة وَالمُستحيلات بِكلام وَأَنَّهُ لَيَاتِ وَالنَّالَة وَالْمَاتِ وَالمُستحيلات وَالنَّالَة وَالْمَاتِ وَالمُستحيلات وَعَيْدُه فَ وَاتِهِ لاَنظير وَالْمَالَة وَأَنَّهُ لاَيَستَحَق المِبَادَة عَيْدُه ، ،

و إعدامه والإرادة صفة بها تخصيص الممكن بوجوده دون عدمه مثلا و بصفة دون أخرى و برمن دون زمن و مكان دون آخر و بجهة دون أخرى و بمقدار دون آخر و بجهة دون أخرى و بمقدار دون آخر و العلم والسكلام بتعلقان با الثلاثة و لكن تعلق العلم تعلق الكما أساق الكلام تعلق الكلام تعلق دلالة السمع و البصر يتعلقان بجميس الموجودات و اجبة كذات الله عز وجل وصفاته الوجودية أو عكنة كذوا تناوصفاتنا الوجودية و الحياة لانتعلق بشى و (و) مما يجب على المكاف أن يعتقد (أنه تعالى واحدفى ذا ته لا نظهر له كثله شى ملامن حيث داته ولا من حيث صفاته (و) عا يجب على المكاف (أن بعتقد أنه لا يستحق المرادة غيره) أى .

الله (ر) بما يجب على المسكلف أن يمتقد (أن جميع رسله صلوات الله وسلامه عليهم مصدقون فياجاءوابه) من عند الله وأنهم أمناء الله بينه وبين خلقه في جميع أقوالهم وأفعالهم فليسوا بمتهمين هلى التبليسغ لصمتهم عن الكبائر والصفائر فاوقع منهم لايكون لالاو اجباأ ومندو بالامفصية وما يصدر عنهم من مكروه أوخلاف الأولى فهو باعتبار غهدهم وأما باعتبارهم فهو واجب الوقوع دعت لجليه ضرورة التشريع وبيان أنه ليس محرام على الامة (و) يتقرر ويجب على المسكلف أن يعتقد بقلبه وينطق بلسانه (أن محمدا صلى الله عليه (م) وسطفاه

وَأَنَّ جَمِيمَ رُسُلُهِ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ مُصَدَّقُونَ فِيهِ جَاءُوا بِهِ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ جَمِيعَ مَاجَاء بِهِ حَدَّ ، وَمَا أَخْبَرَ بِهِ صِدْقُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ حَدَّ ، وَمَا أَخْبَرَ بِهِ صِدْقُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَخْوَالِهِا وَمِنَ الصَّرَ اطِ وَأَخْوَالِهِا وَمِنَ الصَّرَ اطِ وَالْمِيرَ ان وَمَالَمُ يَشَأَلُمُ يَكُنْ ، وَأَنَّ وَمَالَمُ يَشَالُمُ يَكُنْ ، وَأَنَّ وَمَالَمُ يَشَأَلُمُ يَكُنْ ، وَأَنَّ وَمَالُمُ يَشَالُمُ يَكُنْ ، وَأَنَّ اللهِ يَعَلَى وَمَالُمُ يَشَالُمُ يَكُنْ ، وَأَنَّ كَانَ ، وَمَالُمُ يَشَالُمُ يَكُنْ ، وَأَنَّ كَانَ ، وَمَالُمُ يَشَالُمُ اللهِ يَعَلَى فَاعُمُ بَاللَّهُ اللهُ يَعَلَى وَاعُمُ بَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ ا

واختار موارسله إلى الثقاين المالجن والإنس فرسالته على جميع الثقاين التصديق بهحق وما أخبر به صدق وما أخبر به صدق وما أخبر به ما حاء والتصديق بأن جميع ما جاء به حق وصدق لازم فا أخبر به واحواله ) من أنه إما ورضة من وياض الجنة والنص وياض الجنة

أوحفرة من حفر الناروسؤ ال الملكين حقوصدق (و) كذاما أخبر به محفوظ من أحوال ( القيامة وأهوالها ) من الحشر والنشر ( ومن الصراط والميزان وجميع المخيرات عنا ) حقوصدق (و) بما يجب على المحكلف أن يعتقد أن وجود ( الجنة والنار) وأنما أعداه الله فيهما لمن يدخلهما حقوصدق (و) بما يجب على المحكلف أن يعتقد (أن ما أعداه الله فيهما لمن يدخلهما حقوصدق (و) بما يجب على المحكلف أن يعتقد (أن الا بقدرته على وفق ما سبق به العلم وتحتم به القضاء (و) بما يجب على المحكلف أن يعتقد (أن الا يعان اعتفاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح) فلا توجد حقيقة الإيمان ظاهرا و باطنا إلا بهذه الملائة (و) بما يجب على المحكلف أن يعتقد (أن الا بهذه والمنا إلا بهذه الملائة (و) بما يجب على المحكلف أن يعتقد (أن الا بما أو باطنا إلا بهذه الملائة (و) بما يجب على المحكلف أن يعتقد (أن الا بما أو باطنا إلا بهذه الملائة (و) بما يجب على المحكلف أن يعتقد (أن الا بما أو باطنا المرابقة بما لى النفسي (قائم بذاته) فهو صفة

من صفات ذاته العلية وانه (محفوظ في الصدور) أي بألفاظه الذهنية لدالة عليه بلاو اسطة (ومقروم الآلسنة) أي بالألفاظ اللسائية الدالة عليه بو اسطة دلالتها على ما في الذهن مقبوب على المسائدة الدالة عليه بو اسطة دلالتها على الفاظ ودلالة لالفاظ على ما في الذهن ودلالة ما في الذهن عليه (و) مما يجب على المسكلف أن يعتفد (أن الله تعلى براء المؤمنون) فهم يرونه في الدار الآخرة اليس بينهم وبينه حجاب (و بكلمهم) فيقول الم تعمل كذا في يرم كذا فيقول بلى يارب فيقول إلى سترتها عليك في الدنيا أغفر ها لك اليوم أو كا قال عليه عليه الصلاة والسلام (و) مما يجب علينا

(ان نعتقد أن خير القرون) الصحابة (بشهادة قو له عليه الصلاة و السلام خير القرون الحديث (ثم الذين يلومهم) يما يجب علينا أن نعتقد ثم) يليه فى الفضل (عمر ثم) يليه فى الفضل (عمر ثم) يليه فى الفضل (عمل (عمر على) رضى الله تعالى عنهم أجمين (ويجب) ويجب

عَفُوظُ فِي الصَّدُورِ مَقْرُولًا بِالأَلْسِنَةِ مَسَكَّمُونَ فِي الْمَصَاحِفِ، وَأَنْ اللهُ تَعَالَى يَرَاهُ المُؤْمِنُونَ وَيُسْكِلَّهُمْ وَأَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ حَيْرَ القُرُونِ الصَّحَابَةُ مُمَّ الذِينَ بَلُونَهُمْ ، مُمَّ الذِينَ يَلُونَهُمْ ، وَأَنَّ أَفْضَلَهُمْ أَبُو بَسَكُر مُمَّ مُحَرَّهُمُ مَ عُمَانُهُمْ عُمَانُ مُمَّ عَلِيْ وَيَجِيبُ السَكَفَ عَنْ فِرِكُر هِمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ. وَيَجِيبُ السَكَفَ عَنْ فِرِكُر هِمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ. وَسَلَمُ وَاجِبَةً فَى الصَّلَاةُ عَلَى النَّيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَاجِبَةً فَى المُمُر مَرَّةً ، وَتَحْرُمُ مُ قِرَاءَةُ القُرْ آنِ بِالتَّلْحِينِ ، وَالغِيبَةُ وَالفَيْمِهُ مَ النَّهِ عَلَيْهِ المَّالَةِ عَلَيْهِ

إلا يخير) لما ورد من قوله عليه المصلاة والسلام الله الله في أصحابي لانتخذوهم غرضا من هدى اه أي كالفرض وهوما تصوب اليه السهام ويرى بها أي لا ترموهم بكليا تسكم المؤذية الشبهة بالسهام والله أعلم. ﴿ فصل : الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في العمر مرة ) وكذا الحمد والشهادانان (وتحرم قراءة القرآن بالتلحين) أي النظريب المؤدى إلى قصر عدود أو مد مقصور أو زيادة أو نقص (و) تحرم ( الغيبة ) إجماعا وهي ذكرك إخاك المسلم بما يكره مما فيه فاف لم يكن فيه ما اغتبته به فقد بهته أي كذبت عليه فيكون أشد من الفيبة ( و ) كذا ( النبيمة ) فتحرم اتفاقا إذ هي من الكبائر لانها غيبة وزيادة الافساد وفي الحديث لا يدخل الجنة

قتات والقتات النمام وهو ما ينقل الحديث عن المتمكلم به على وجه الافساد (و) يحرم (الكذب) وهو الاخبار عن الشيء بخلاف ماهو هايه (و) يحرم (الحسد) وهو تمنى زوال نعمة الغير (و) يحرم (الفصب) وهو أخمة المال قهرا (و) يحرم (الربا) والمراد به كل بسع محرم (و) يحرم (أكل أموال الناس بالباطل قال الله أهالي ( ( ) ولا تأكلوا أموال كم بينكم

بالباطلأى بالحراموهو أنواع منها السحت) أَمُوالِ النَّاسِ بِالْمِأْطِلِ ، قالَ اللهُ تَمَالَى: وَلا كالرشوةوما يأخذه الشاهد تَأْ كُلُوا أَمُوالَـكُمْ بَيْنَـكُمْ بِالْبِاطِلِ: أَيْ على شهادته وما يا ُخذه صاحب الجاه على جاهه وكل ما أخذ من أمو ال الناس بغير سبب فهو من أكل يَاْ كُلُونَ أَمُوالَ اليَّنَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ أموال الناس بالباطل (ومنه) أىمن أكل أموال الناس بالباطل (أكل مالاليتم قال الله تعالى إن الذين ياكلون أمو ال اليتاى ظك أنما يا كلون في بطونهم نار اوسیصلون سمیر ۱) أی سيدخلون نارا مبهمة الوصف ﴿ فصل : ومن أعظم السحت الرشوة في

الحسكم ﴾ منطوق المصنف يفيدان الرشوة في الحسكم قردمن أفر اداعظم الراشي السحت ومفاد قوله ( قال النسى الله قالوا السحت ومفاد قوله ( قال النسى الله قالوا يارسول الله وما السحت ؟ قال الرشوة في الحسكم ) يدل على أن الرشوة نفس السحت لا أنها فرد من أفراد أعظم السحت فينافي ما قبله فالدوك على المصنف المحيص عنه اه ( وقال صلى الله عليه وسلم لهن الله

الراشى والمرتشى، وبهذا البخسه قال الحسن وقتادة ومقاتل) وكأن المناسب تقديم قوله وبهذا التفسير قال الحسن الخ على قوله قال صلى الله عليه وسلمالخ لآنه إشارة اقوله قال الرشوة فى الحسكم ( وقال ابن مسعود السحت الرشوة فى كل شىء ) وقوله (وقال أيضا) أى قولا آخر أخص من قوله المتقدم ومقول قوله وقال أيضا (هو أن يقضى الرجل الآخيه حاجة ( ١٩٣) فيهدى إليه هدية ) فاهيل له ياأبا

عبد الرحن ماكنا نرى ذلك إلاالاخذ على الحسكم فقال الآخذ على الحكم كفرقال اقه تمالى ومنلم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون) وجمه الاستدلال مالآية أنه إذا أخذالرشوة فكأنه لميحكم بماأنز لراقه وإن كانحكمه صوابأ اكمونه ارتكب ماهو منهى عنسه وبوجه الاستدلال بالآية أيضاأن شان آخذ الرشوة أن أيتجاوز الحد فلا يكون حاكما بما أنزلالله (وقال أبو حنيفة رضيالله تعالى عنه إذا ارتشى الحاكم إنمازل في الوقت) أي

الرَّاشِي وَالْمُرْ تَشِي ، وَ بِهِذَا التَّفْسِيرِ قَالَ الحَسْنُ وَقَادَهُ وَمُقَادِلٌ ، وَقَالَ ابْنُ مُسْمُودِ : السَّحْتُ الرَّشُوءُ فَى كُلِّ شَيْء ، وَقَالَ أَيْضًا هُوَ أَنْ يَقْضِى الرَّشُوءُ فَى كُلِّ شَيْء ، وَقَالَ أَيْضًا هُوَ أَنْ يَقْضِى الرَّجُلُ لِلْآجُلِ الرَّجْنِ ، مَا كُنَّا نُرَى دَلِكَ إلا الرُّخْذَ عَلَى الحَّنَا نُرَى دَلِكَ إلا الرُّخْذَ عَلَى الحَّنَا الرَّخْذُ عَلَى الحَّنَا اللَّهُ اللَّهُو

( ١٣ – الجواهر المصنية ) استحقالمزل بأطنافان أنمزل ظاهرافالا مرواضح ( وإن لم ينمزل بظل كل حكم يحكم به بعد ذلك قال القرطبي ومذا ) أى ما فاكره أبو حنيفة ( لا يجوز الاحد أن يخللف فيه إن شاء الله تعالى ) إما للتبرك أو قاله استظهارا الكونه لم ير نصا صريحا بذلك وإنما بطل حكمه بعد أخذ الرشوة ( الآن أخذ الرشوة فسق والفاسق الايجوز حكمه ) فالكيس من دان نفسه وعمل

لما بعد الموت والآحق من أتبع نفسه هو اهاوتمنى على الله الأمانى (وسمى المال الحرام سحتا لآنه يسحت الطاعات أى يذهبا ويستأصلها ) فهو طريق الكفر فان اجتماب المسكروه حجاب بينه وبين الكفر فاذة الممكروه حجاب بينه وبين الكفر فاذة تهاون بالكبائر سقط فى الكفر صربعا وهان عليه الدخول فيه وانتظم فى سلك الاخسرين أعمالا كيف لا (وقد قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهوفى الآخرة من الحاسرين) ومما فسرت به الآية ماأشار له المصنف بالحكاية عن قائله فقال (قبل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال) كما شاهدناه فى كثير من حكامكا وأهوائهم من قولهم بلاد (198) السلطان يفعل فيها ما يشاه لانه

وَمُعَى المَالُ الحَرْامُ سُعْتَا لِا نَّهُ يُسْعِتُ الطَّاعَاتِ
أَىْ يُذْهِبُهَا وَيَسْتَأْصِلُها ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالى:
وَمَنْ يَسَكُفُرُ وَ الإِيمَانِ فَقَدْ تَحْطِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ
فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخُاسِرِينَ ، قَيلَ هُوَ الَّذِي
يُحَلِّلُ الخَرَامَ وَيُحَرِّمُ الْحَلالَ .

﴿ فَصْلُ ﴾ وَالنَّسْمِيةُ عِنْدَ الأَكْلِ وَالشرْبِ مُسْتَحَبَّةٌ ، وَ التَّحْمِيدُ عِنْدَ الاِنْتِهَاءَ ، وَيَأْ كُلُ وَيَشْرَبُ بِيَعِيْدِ ، وَلا يَنْفُخُ في الطَّمَامِ ،

ملكها بالفهر والفلبة إلى غير ذلك عافيه نسبة التصرف في الاحكام إلى غير الله والقسمية والله أكل والقسمية مستحبة في الراجع أنها بالمستحب على طريقة المراقبين الدن لا يفرقون في التميير حن الدنسة

والمستحب والمندوب والرغيبة وإن كان قصده أنها سنة يكانى بدم الله والشراب فقط ولا يواد الرحن الرحيم فالقسمية عند الابتداء (والتحميد عند الانتهاء) . فيقول عند الفراغ الحمد لله حدا كثيرا طيبا مباركا فيه ولا يقام عن الطمام حتى يرفع فالقيام قبل رفع المائدة مكروه أو خلاف الأولى لما يلزم عليه من قيام غيره حياء وعمى أن يكون له في الطمام حاجة (و) إذا أكل أو شرب قاتما (يا كل ويشرب بيمينه) على جهة الندب ومن الآدب في الاكل أن يأ كل مما يليه إن كان طماما واحدا وكان يأكل مع غير أهله فان تمدد أوكان تمرا فانه يأكل مما شاء لو بمد عنه أوكان طماما واحدا وكان يأكل مما أهله لانتفاء العلة وهي الآدب مم الفير إذ لا يازمه أن يتأدبوا ممه (ولا يتفخ في الطمام الفير إذ لا يازمه أن يتأدبوا ممه (ولا يتفخ في الطمام

والشراب) أى يكره للنهى عن كلك لئلا يخرج منه ما يقدره على غيره أ و على نفسه ولا يأكل طعاما حارا (ولا يتنفس في الاناء) لما ورد من النهى عنه فني مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقنفس في الاناء ويحوز الشرب في نفسواحد ولكن السنة ثلاثا ومن الآداب الطبية أن يحص لئاء مصا قال ابن القيم: وقد علم بالمنجر بة أن هجوم الماء دفعة واحدة يؤلم السكبد ويضعف حرارتها اه ولانه ربما أخذ عرق أكثر عما يحتاجه فيتأذى صاحبه ولما شرب فاجما يشرب جالسا (ولا بأس بالشرب قائما) والكن الجلوس أولى (ويحرم) إجماعا (على الرجال لبس الحرير) الحالص (و) كايحرم اللبس يحرم (الجلوس عليه) والالتحاف به ولو تبعا لوجته خلاقا الكن العربي وقد شنع في الره (١٩٥) عليه ابن عرفة حيث قال قول

این المربی یجوز للزوج الجلوسطیه تبعالورجته لا أعرفه اه لان معناء لا أعرفه قولا لاحد من أهل المذهب فهو إذن دخیل فیلذهب(و) محرم (التختم بالذهب و بما فیه ذهب)رلوقل وقال بعضهم

وَالشَّرَابِ وَلا يَنَفَسَّ فَى الْإِنَاءِ وَلا بَأْسَ بالشَّرْبِ قَائِمًا ، وَيَعَرُّمُ عَلَى الرَّجَالِ لُبْسُ الْخُرِيرِ وَالْبَالُوسُ عَلَيْهُ وَالتَّخَتُمُ بالذَّهَبِ وَ بِمَافِيهِ ذَهَبُ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ فَى لُبْسِ نَمْلُهِ بِالْيُمْنَى وَفَى خَلْمِهِ بِالْيُسْرَى وَلا يَمْشِى فَى نَمْلُهِ بَالْيُمْنَى وَفَى خَلْمِهِ بِالْيُمْنَى وَفَى خَلْمِهِ بِالْيُمْنَى وَفَى خَلْمِهِ بِالْيُمْنَى وَلا يَمْشِى فَى نَمْلُهِ وَالْحِدِ

يكره ما بعضه ذهب ويكره بحديد على المعتمد أو نحاس ولو لامرأة كما يفيده الحطاب ولا بأس بالفضة فى حلية السيف والمصحف لافى حلية غيرهما من سرج أو لجام أو شىء منه آلات الحرب اقتصارا على ماورد واختلف فى البس الحزوده ما سداه حرير و لحته وبر أو قطن أو كتان فأجيز وكره و هناك من يقوله بأنه حرام قال القرافى و موظا مرمذهب مالك اقوله عليه الصلاة والسلام فى حلة عطارد وكان يخالطها الحرير إنما يلبس هذه من لاخلاق له فى الآخرة (وأن يبدأ فى لبس نعله بالبنى وفى خله بالبسرى) لآن كل ماكان من باب المتشريف والمكريم يستحب فيه النيامن كلبس السراويل والحفين ودخوله المسجد والبيت ونحوذلك وماكان بعند المسجد والبيت وألحروج من المسجد وتحوذلك (ولا يمثى فى نعل واحد) أى يكره

(ولا يقف فيه إلالضرورة) لما ورد من النهى عن ذلك (ويحرم اللهب بالشطرنج)، كان بجمل أولاوقيل إن كان بجمل فحرام لانه من القار وإلا فمكروه ويكره كراهة تحريم الجلوس إلى من يلعب بها والسلام عليه (ويحرم النصوير على صفة الإنسان. أوغيره من الحيوانات) فقط إن كان له ظل قائم تام الاعشاء يدوم أم لاوقال أصبغ إن كان يدوم جمله صورة إنسان أو حيوان أوغيره من خشب أو حلاوة لا نصويره بحدار أوورق أو بسط أوستور ولاناقص عضو يموت به نخرق بطنه أولا ( فصل بحدار أورق أو بسط أوستور ولاناقص عضو يموت به نخرق بطنه أولا ( فصل الابتداء بالسلام سنة ) كفاية (ورده فرض كلهاية وصفته أن يقول المبتدى، السلام عليكم أو) يقول الراد وعليه كم السلام عليكم أو ) يقول الراد وعليه كم السلام المديمة المدام السلام المديمة المدام المديمة المدام المدام المديمة المدام المديمة المدام المدا

وَلا يَقِفُ فِيهِ إِلَّالِهَ مَرُورَةٍ ، وَيَعَزُمُ اللَّهِبُ بِالشَّطْرَ نُجِ وَيَحَرُمُ التَّصْوِيرُ عَلَى صِفَةِ الإِنْسَانِ أَوْ غَهِرِهِ مِنَ الخَيْوَ اللَّهِ .

﴿ فَصْلُ ﴾ الأبتدا ؛ بالسَّلَام سُنَّةُ وَرَدُّهُ فَرَ فَصُلُ ﴾ الأبتدا ؛ بالسَّلَام سُنَّةُ وَرَدُّهُ فَرَ فَصُ كَمَا يَهَ ، وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُولَ الْمُبتَدَى : السَّلَامُ عَلَيْ لُمُ الْوَادُ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْ لُمُ السَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْ لَا يُسَلِّمُ عَلَى السَّلَام وَلا يُسَلِّمُ عَلَى السَّلَام وَلا يُسَلِّمُ عَلَى

أو) يقول الراد (السلام عليكم) ابنرشدالاختيار أن يقول المبتدى.السلام طليكم يقول الرادوعليكم السلام ويجوزالا بتدا. المفط الابتدا. فيكونخلاف الأولى لقول ابنرشدالاختيار في السلام الحويكر وأن يبتدى. بعليكم السلام الما روى أبو المواد وغديره أن وجلا المواد وغديره أن وجلا

جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه السلام ففائيه عليه العلاة والسلام الهل قل السلام عليك فان عليك السلام تحيية الميت (ويكره تقبيل اليد) أو غيرها من الاعتداء (في السلام) إلا أن يكون أبا أو شيخا أومن ترجى بركته فلابأس بذلك ولمن كان ظاهر المذهب كافال ابن بطال وغيره خلافه و تدكره الإشار قها ليد أو الرأس من غير نطق به للنبي عن ذلك إذ قد ورد لانشبهوا بالبهود أو بالنصارى فان تسلم البهود الاشارة بالاصابع وإن تسليم النصارى الإشارة بالكف اه واللهى في الذيشى بالاكف بلفظ الجمع وأما الجمع بين النطق بالسلام وبين الإشارة بيد أو رأس أو محوهما فلاكرامة فيه ويجوز الاتحناء إلى حد لايصل إلى الركوع (ولا يسلم على

آهل الاهواء كالمعتولة والروافض) بل يجب عليه هجره وتجنبهم (ولا) يسلم (على أهل الله حال تلبسهم به كلاعب الشطرنج) أى يكره كراهة تحريم (ولا يبدأ أهل الذمة بالسلام) لان السلام تحية والكافر ليس من أهلها بل من أهل الاذلال (وإذا بدءوا رد عليم) وجوبا حيث تحقق نطقهم به هذا ظاهره كالرسالة وفي القرطبي مندهب مالك فياروى عنه أشهب وابنوهب عدم الوجوب وإذا رد عليم فاتما يرد عليم ( بغير واو ) لخبر مسلم هن ابن عمر أن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقولوا هليكم وقيه هن عائشة أن رهطا من اليهود استأذنوا على النبي صلى الله عليكم فقالوا السام ( ١٩٧ ) هايك فقال لهم عليكم فقالوا السام ( ١٩٧ )

عائشة وعليكم السام و اللعنة فقال با عائشة إن الله يحب الرفق في الامركله فقالت قلمت عليكم بغير و او اله فلا يستحب بل يكره كمل قاضى حاجة الإنسان أو في حال أذان أو إقامة ولو في حال تمييزه التابسه عصية السكر و شابة مخافة

أَهْلِ الْأَهْوَاء كَالْمُعْتَزِ لِهِ وَالرَّوَافِضِ ، وَلا عَلَى الْهُولِ الشَّطْرَ نَجِ الْهُولِ الشَّطْرَ نَجِ وَلَا يَبَدُ أَهْلَ الذَّمَّةِ بِالسَّلَامِ ، وَإِذَا بَدَ مُوا وَلا يَبَدُ أَهْلَ الدَّمَّةِ بِالسَّلَامِ ، وَإِذَا بَدَ مُوا رَدَّ عَلَيْهِمْ وَالِ ، وَلا يُسَنَّ السَّلَامُ عَلَى الْمُصَلِّى وَإِذَا سَلَّمَ وَاحِدُ مِنْ الجَمْاءَة أَجْرَا مَنْهُمْ وَلِي السَّلَامُ عَلَى المُصَلِّى وَإِذَا رَدَّ وَاحِدُ مِنْهُمْ وَيُسَلِّمُ الرَّا الِهِ عَلَى الْقَاعِدِ، وَلا يَجوزُ لِأُحدِ عَلَى الْقَاعِدِ، وَلا يَجوزُ لِأُحدِ الْمُنْ وَلَي الْمَاشِي وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَلا يَجوزُ لِأُحدِ الْمُنْ وَلَي اللَّهُ عَلَى الْمَاشِي وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَلا يَحوزُ لِأُحدِ أَنْ عَلَيْهِ وَلَا يَعْوَلُ الْحَدِ بَيْتَهُ حَتَى يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَلَى الْمَاشِي وَالمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاسِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاسِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاسِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاسِ وَالْمَاشِي وَالْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاشِي وَلَا الْمَاسِ وَالْمَاسِ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاسُ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَلِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِ وَالْمِاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِ وَالْمِاشِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِ وَالْمُعِلَّ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْمُولِ وَالْمُعِلْمُ وَالْمَاشِي وَالْمَاشِي وَالْم

المتنة بمخالطتها ومكانتها وسماع صوتها وآكل وشارب وقارى. قرآن وداع وذاكر (وإذا سلم واحد من الجماعة أجرأ عنهم وكذلك إذا ردواحد منهم) فانه يجزى. عن البافيين والاكمل أن يسلم الجميع ويرد الجميع لأنه أباغ فى المودة والحبة (ويسلم الراكب على الماشى) أى يندب أى يبتدى. الراكب على الماشى بسنة السلام كلا أدفع حالا منه فى الدنيا فتركه السلام على المفضول فيها من الكبر والهجب (و) يسلم (الماشى على القاعد) والصفير على الكبير والحر على المعالم (ولا يحود لاحد أن يدخل على الحالم (ولا عمد أن يدخل على احد بيته) مفاتما كان أو منتوحا (حى يستأذن عليه) علاك مرات وجوبا محرما أو غيره بما لا يحل له النظر إلى عورته بخلاف الوجة

والامة المفردين فلا يجب الاستئذان بل يندب خوف اطلاعه على ما يكره كما كان الساف يفعله وأما إذا كان معهما غيرهما فيجب الاستئذان والاصل فيه قوله تعالى لاتدخلوا بيو تاغير بو تسكم حتى تستأنسوا و تسلواعلى أهلها والاستئناس الاستئذان (وصفته أن يقول السلام عليه على الدخل مرة ويستأذن ثلاثا) وقرع الباب ثلاثا كاف في الاستئذان وأما ما يفعله بعض الناس في الاستئذان من قوله سبحان الله أو يهلل أو يكبر أو نحو ذلك فبده صرمحة وإساءة أدب حيث جعل اسمه تعالى آلة للاستئذان (ولا يزيد على ذلك) المقدار أى الثلاث مرات (إلا أن يقلب على ظنه عدم الساع) فيزيد على ذلك حتى يعلم أنهم سمعوا فان أذن له ولو من امرأة أوعبد أو صبى عمير دخل وإلا رجع (١٩٨) واختلف همل يخاطب الاعمى أو صبى عمير دخل وإلا رجع (١٩٨)

وَصِفَتُهُ أَنْ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَمْ كُمْ أَأَدْخُلُ ؟ وَيَسْتُمُ أَنْ يَقُولَ : السَّلَامُ عَلَمْ كُمْ أَأَدْخُلُ ؟ وَيَسْتُأْ ذِنُ اللَّمَاءِ ، وَإِذَا اسْتُأْذَنَ يَغْلِبَ عَلَى ظَنَّهِ عَدَّمُ السَّمَاءِ ، وَإِذَا اسْتُأْذَنَ فَقَيِلَ لَهُ مَنْ هَذَا ؟ فَلَيْسَمُ نَفْسَهُ بَاسْمِهِ أَوْ بِمَا يَعُولُ لَقَيْلَ لَهُ مَنْ هَذَا ؟ فَلَيْسَمُ نَفْسَهُ بَاسْمِهِ أَوْ بِمَا يَعُولُ لَا يَعُولُ أَنَا ، وَالمُصَاتَخَةُ مُولُ أَنَا ، وَالمُصَاتَخَةُ مُ يَعْدُولُ أَنَا ، وَالمُصَاتَخَةً مُ يَعْدُولُ أَنَا ، وَالمُصَاتَخَةُ مُ يَعْدُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُصَاتِهُ فَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

بالاستئذان أملاو يستأذن الاجنيد والصبيان في كل وقت والصبيان في الثلاثة الاوقات التي ذكرها الله تعالى من تضمون ثيا بكم من الظهيرة ومن بعد حسلاة العشاء وإذا استأذن فقيسل له من هدذا فليسم نفسه له

باسمه أو بما يعرف به من الكنية ولا يقول أنا ) لابها لا تفيد شيئاً والمعانقة فقدروى أن جابرا قال جنت إلى النبي بيليج فدعو ته فقال من هذا فقات أنا فحرج وهو يقول أنا أنا على معنى الانكار فان لم يعرف بأنا فلان فليقل أنا فلان ابن فلان (والمصافحة حسنة) أى مستحبة لرجل مع مثلة أولام أة مع مثلها لامع رجل ولو متجالة لانها من المباشرة إن لم يكن محرمها ولا يصافح كافرا ولا مبتدعا لجبر من صافح مبتدعا فقد خلع الإيمان عروة عروة والتقدير أزال الإيمان حالة كو فه مفصلا من حيث إزالته ولا يختى أن هذا على سليل المبالفة وإلا لسكان كافرا قطعا وايس كذلك من حيث إزالته ولا يختى أن هذا على سليل المبالفة وإلا لسكان كافرا قطعا وايس كذلك وأما السكا في فيقياس الاولوية إذا لبدعة قد تسكون معصية لا كفرا وإذا صاحبه ولا يد نفسه والمصافحة وضع الكف على كف أخرى عند النلاقي مع ملازمة لها قدر ما يفرغ من السلام ويكره اختطاف اليد إثر التلاقى

ألى قبل الفراغ من السلام أو من سؤال عرض لها أو كلام فن اختطف يده قبل ذلك يكون مرتكبا لمكروه (والممانقة) وهي جمل عنقه على عنق صاحبه (ممكروهة عند بعضهم) وهوالإمام مالمكوضي الله عنه وقدار تسكب المصنف مالا يلبق حيث عبر عن صاحب المذهب بقوله عند بعضهم وإنما كرهها الامام مالك لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها ألا مع جعفر حين قدومه من الحبشة فاعتنقه عليه الصلاة والسلام وقبله بين عينيه كما في خبرطاوس عن ابن عباس ولم يسحبها عمل من الصحب بعده عليه الصلاة والسلام ولان النفوس تنفر عنهاوقد دخل سفيان برحبينة على الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فصالحه الإمام مالك وقال له لولا أن المانقة مكرومة لهانقتك ( ١٩٩) فقال سفيان عاني من هو

خير منى ومنك وذكر قصة جمغر المتقدمة لكن قال القسطلانى على البخارى في باب المعاتمة ما نصه وأما حديث طاويس عن ابن عباس لما قدم جمغر من الحبشة اعتنقه الني سلم الله عليه وسلم فقال الذهبي في

وَالْمَانَقَةُ مَكُرُوهَةٌ عِنْدَ بَعَضِيمٌ وَالْقَبْلَةُ فَى الْفَهْرِ مِنَ الرَّجلِ إِلَى الرَّجلِ لاَرْخَصَةَ فَيهَا . الْفَهْرِ مِنَ الرَّجلِ إِلَى الرَّجلِ لاَرْخَصَةَ فَيهَا . فَ فَصْلُ ﴾ تَشْمِيتُ المَاطِسِ وَاجِبُ كُرَدٌ دُّ اللهُ ، السَّلَامِ ، وَهُوَ القَوْلُ لِلْمَاطِسِ : يَرْخَمُكُ اللهُ ، وَجُوابُهُ مُسْتَحَبُ ، وَهُوقُولُ المَاطِسِ : يَرْخَمُكُ اللهُ ، وَجُوابُهُ مُسْتَحَبُ ، وَهُوقُولُ المَاطِسِ : يَمْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بِالسَكِمْ ، أَوْ يَذَفِرُ اللهُ

واسنادهامظلم اه (والقبلة في الفه من الرجل إلى الرجل لارخصة فيها) بل إما حرام المنقسدادة أومكروهة إن لم بقصدادة في الشميت العاطس واجب أى كفائي بدليل قوله (كردالسلام) بجامع أن كلامن فروض الكفاية والتشميت معناه أبعد الفه عنك التهانة وجنبك ما يشمت بك هليمن تفيير أعنا تك الحاصل بالمعالس التي يشمت بك لاجله فان الاعضاء تتزلزل بالمعالس فاذار جمت لمقرها حد الله على فيدى له بالرحة (وهو) أى المقصيت (القول المعاطس يرحمك الله) بالافراد ولوكان عظيا إذ هوالوادد الذي يتأدى به المطلوب هذا في شأن المسلم وإذا حد الكافر بعد عطاسه فيقال له هداك الله ولايقال له يرحمك الله لأن الرحمة لا تكون إلا بعد الإيمان (وجوابه) أى جواب التشميت (مستحب وهو) أى الجواب (قول الماطس) المشمت (يعديكم الله ويصلح بالكر) أى حالكم (أو) يقول العاطس المشمت (يعفير الله

لنا ولكم ) والأول أفضل ( الجمع بينهما أفضل ) ويأتى بصيغة الجمع في يهديكم الله ويصلح بالمكم ويغفرانه لنآولكم وإنكانالمشمث لهواحدا (ولا يشمت العاطس حتى يحمد الله ) ندبا جهراً فهو فى نفسه مندوب وكونه جهرا مندوب ثان وانظر هل المراد بالحد المندوب للعاطس خصوص الحمد لله بدون زيادة وقال ابن مسعود يربد رب العالمين وعطس بفتح الطاء لاغير وفى مضارعه الضم والكسر وينتهى تشميت العاطس لثلاث فادًا عطس رابعة قال له أنت مضنوك أي مزكوم عافاك الله (ولا يحل لمسلم) أي محرم (أن يهجر أخاه) في الإسلام (فوق ثلاثة أيام) والملة فى حرَّمَة الْهَجْرَانِمَا وَرَدْمَنَ قُولُهُ تَفْتُحِ أَبُوابِ الْهِنَةُ يُومُ الْاَنْنَيْنَ وَيُومُ الْخَيْسُ فَيغَفْر لـكلُّ عبد مسلم لايشرك بالله شيئاً ( ٢٠٠) [لا رجل كانت بينه و بينرجل

لَمَا وَلَكُمْ وَالْجُمْعُ بَيْنَهُما أَفْضَلُ ، وَلاَ يُشَمَّتُ الْمَاطِسُ حَتَّى بَعْمَدَ اللهُ ، وَلاَ يَحَلُّ لِلْسَلِمِ أَنْ يَهْجُرُ ۚ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّاهِ ۚ ، وَلاَ يَنَنَاجِي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ ، وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلِ أَنْ يَخْلُوَ بِامْزَأَةٍ لَيْسَتْ بِمَحْرَمِ لِهُ وَلاَ زَوْجَةٍ ،

شحنا. فيقال أنظرواحذين حتى يصطلحاا هرأ نظروافي متن الحديث بفتح الهمزة ومعناه يقول اله للملائكة النازلة يهدا ياالمغفرة أخروا وأمهلواهذين حتى يصطلحا والعدرلءن الضمير إلى ُ اسمالإشاوة لمزيدالننفير الوَلا يَجُوزُ النَّظَرُ ۖ إِلَيْهِا ۗ . ثم إن كان الهجر لغرض

د نیوی فہو حظ نفسانی فان لم بکن لد نیوی بل کان لد بنی فان کان علی جمة الادب كهجر الزوج لزوجته فيجوز إلى شهر فأكثر وكذا الولد معولده والشيسخ مع تلنيله، وكهجر أهل الممصية إذا كان يحصل به ردعهم رإقلاعهم هماهم عليه إذا كأنوآ بجاهرين المعصية ووقاية الدين والعرض واجبة إجماعا والكبيرة كل ذنب يؤذن بمدم اكتراث صاحبه في الدين ( ولا يتناجي اثنان درن واحد ) في سفر أَد حضر أَى يحرم إذا خشبا أنه يظن أنهما يتحدثان في غدره فان لم يخشيا ذلك وكان لا يظن يعو بهما ذلك كره لهما تناجيهما درنه فقط لأن فيه نوع أذية له وعل المنع إن لم بأذن لها (ولا يجوزلرجل بامرأة ايست بمحرم له ولا زوجةً) لحبر لايخلون رجل بامرأة ليست منه بذي محرم فان الشيطان ثالثهما (ولا يجور النظر اليها) متعمداً وليس في النظرة الأولى من غير تعمد حرج ويجوز الكظر للشابة لعذر من

شهادة وَطب وينظر إلى موضع الآذى إن أبكن بفرج والا بقر على الثوب قبالة الآذى وينظر إليه وقيل لا ينظر إليه إذا كان فالدورة قال ابن عمر وحرم نظر لا مرأة لتعليم القرآن أوغيره من العلوم بخلاف أمر دفا فه يجوز لذلك بشرط عدم التلذذ بالنظر إليه والشهوة له وإلا حرم العلوم بعلاف أمر دفا فه يحوز لذلك بشرط عدم التلذذ بالنظر إليه ابن عمر وحرم النووى النظر اليه بغير شهوة أيضا وحرم الشافى الحافرة به وإن أمن منه المنتقذ الفاكم أفي وهو أمس بسد الدرا أم وأقرب الماحتياط لاسيافي هذا الزمان الذي كثر فيه البلاء و يحرم النظر للناس على وجه الاحتقار والثقار إلى عور اتهم (خاتمة ) في مسائل من التهوف تورث القلب خشية والنفس تهذيبا فان شأن هذا الفن إصلاح القلب و تصفية النفس من الكدورات الانسية و الحشونة الهيمية (ينبغى للانسان أن لا يرى) نفسه في كل طور من أطوار حياتها إلا مستعدا لما أمامه و (الا محسلا أن لا يرى) نفسه في كل طور من أطوار حياتها إلا مستعدا لما أمامه و (الا محسلا أن لا يرى) الهدف الدار الآخرة التي

هى الحياة الحقيقية والدوام السرمدى وفتعبد المصنف حنه بالإنسان إشارة إلى أن مراده من لم تغلب عليه طبيعة من الطبائم الحيوانية

( خَاتَمْـة ) مَذْبَغَى لِلإِنْسَانِ أَنْ لا يُرَى إِلاَّ مُعَصِّلًا حَسَنَةً لِمَمَادِهِ ، أَوْ دِرْهَمَّا لِمَمَاشِهِ ،

المشار إليها فى وله تعالى - أعطى كل شىء خلقه ثم حدى حال من أفراد النوع الإنسانى من تفلب هليه طبيعة حيوان من الحيوانات العجم ولذا نرى بعض أفراد فى غاية الجين و بعضها فى غاية الجين و بعضها فى غاية الحيانة و بعضها فى غاية المكر و هكذا من الطبائع البيمية و إنما ما ده من الطبائع البيمية و إنما ما ده من تقويم \_ هذا هو الذى ينظر إلى ما أمامه فيركب سفينة النجاة ويتنق الآنار المحمدية و الآخلاق المصطوفية فقد كان وسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الآحران كثير الحوف كثير العطاء أجود بالحيم من الربح المرسلة ويترك بخالفة السفها و يرغب فيمن هو خير منه فيتعلم من علمه و عمله و ورحه ولا يتماطى فعلا لا يليق به حتى إذا تلبس بمباح كثيرب ماء يقصد به بقاء بنيته فيصرف المباح إلى الثراب بالنية فاذا نسج على هذا المنوال فلا يحصل إلا حسنة فيصرف المباح إلى الثراب بالنية فاذا نسج على هذا المنوال فلا يحصل إلا حسنة خيصرف المباح إلى الثراب بالنية فاذا نسج على هذا المنوال فلا يحصل إلا حسنة خيار وقا كرونا كماه و الدين عادالدين وقو امه طيب المطعم في طاب كسبه زكاعمله و لذا قدم الله أكل من الديال الماده (أو درها لمهاشه) من كسب حلال و هو المنى بقوله تعالى \_ كلوا من طيبات حدار وقداً كران عادالدين وقوا امه طيب المطعم في طاب كلوا من المنادة (أو درها لمهاشه) من كسب حلال و هو المهنى بقوله تعالى \_ كلوا من طيبا الماده (أو درها لماشه الهاسة الماده المادة (أو درها لماشه الماده المادة ال

الحلال على صالحالعمل فقال جل شأنه بالبهاالرسل كلو أمن الطيبات واعملوا صالحا ــ تنبيهاغلىأن الانتفاع بالاعمال لايتوصل إليه إلابعدطيب المطعم باكتسابه من طرق الحل (ويترك مالاً يمنيه) فيترك الفضول من الأقوال والافعال والعوارض القلبية وقد قال الإمام مالك رضى الله تعالى عنه من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه ومن كلام بعضهم إذارأيت قسوة فى قلبك ووهنا فىبدنك وحرمانا فىرزقك فاعلم أنك تسكلمت فيها لايعنيك (و) ملاك الآمر كله أن (يحترس من نفسه) ويحذر من دسا تسها ومن كلام صاحب البردة . وراعها وهي في الأعمال سائمة . إلى أن قال . واخش الدسائس من جوع ومنشبع . إلى آخر ما قال اه (و) [15 كان مأمور ا من قبل الشرع أنه لايتماطي إلا الجلال البين حله فاذا عرض له في معاشه مالم يتبين حله ولا حرَّمته فبتأتَّى ( ويقف ( ٣٠٣ ) عند ما أشكل ) غليه الآمر ولمير الحلال بيناوالحرام

وَيَتَرُكُ مَا لا يَمنيهِ ، وَيَحْتَرِ سَمِنْ فَفْسِهِ ، وَيَقِفَ عِنْدُ مَا أَشْكُلُ ، وَيُنْصِفُ جَلِيسَهُ ، وَيُنْصِفَ جَلِيسَهُ ، وَيُنْصِفَ خَلِيسَهُ ، وَيُنْايِنَ لَهُ جَانِبَهُ ، وَيَصْفُحَ عَنْ زَلَّتِهِ ، وَيَلْزَمَ الصَّبْرَ ، الإدب ممهم في الجلوس ا وَإِنْ جَالَسَ عَالِماً نَظَرَ إِلَيْهِ بِمَيْنِ الإِجْلالِ ،

بينا إلى أن يتبين له الأمر ومنملاك الامرأيضاأن . بقدرالضرورة فاذادت الضرورة إلى بجالستهم فيلزم فلاينقدمءالهم ولايضيق

عليهم بل يساويهم في هيئة الجلوس (وينصف جايسه ويلين وينصت له جانبه ) فلا يَفْلُطُ عليه ولا يعلو صوته (ويصفح عن زلته) والصفح هو العقو عن الثيء ( ويلزم الصبر ) فيحبس نفسه عن الجزع الذي تريده أي يمنعها منه ولا يقوم مع حظها بل يحبسها على ماتكره ( وإن جالس عالما نظر إليه بعين الإجلال ) أي العدَّاء العاملين بعلمهم الواقفين على الحدود لاعداءالدنيا الطالبين حطامها إذ العلم حقيقة ما أورث عملا وخشية فلا يكون العالم إلاعاملا بعله والافلميردالله به خيرا بلزيادة وبالكاوردف الصحيج أنه أولمن تسمر بهاانار قالني المصباح سعرت النارسمرامن باب نفع فالمين من تسمر مفتوحة اه فاذاكان المالم بهذه الصفة الممدوحة كمان بمن ورث الآنبياء فلاينظر إليه إلا بعين الاجلال والسكمال كيف لاوقد مدحه الله وأعزه وأجله قال تعالى \_ (نما يخشى الله من عباده العلماء \_ فن مدحه الله بكونه عَشَى مَوْلَاهُ فَيْنَبْغَى إعزازه وتبكريمه وإجلاله (و) من إعزازه وإجلاله أن ( ينصب له عند المقال ) ليفهم عنه ما أراد ( وإن راجعُه راجعه تفهما ) لاتعسفا ولا تهكما ( ولايمارهه في جواب سائل سأله) أي لا إمارضه بعنف أو بدون علم. وأما لو عارضه بعلم مع أدب ( ٢٠٣ ) ﴿ فَلَا بِأَسْ يَذَلِكُ (وَمَنْ نَاظَرُ فَيْ عَلَّمْ

> وَيُنْصِتَ لَهُ عِنْدَ المَقَالِ ، وَإِنْ رَاجَمَهُ رَاجَمَهُ تَفَهُّما وَلا يُمارِضُهُ في جَوَابِ سَائِلِ سَأَلَهُ ، وَمَنْ نَاظَرَ فِي عِلْمِ فَبِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَ تَرْكُ الاستعلاء وَحُسُن النَّأَنِّي وَجَمِيلِ الأَدَبِ فَإِنَّهُمَا مُعِينَانِ عَلَى طَلَبِ المِلْمِ . وَالْخَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِ مَا يُحَمَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبْدِ وَسَلَّم .

> > ﴿ يَحَمْدِ اللَّهِ تَمَالَى ثَمَّ الْكِيمَابُ ﴾

فبسكينة ووقار) ويقصد بذلك إظهار الحق لا إبطال قولمناظره وإنكان الحق ممه بل يتلطف ميه ولاً يكلمه مناهبة بل مناوية ﴿ وَتُرَكُّ الْاسْتُمْلَاءُوحَسَنَّ التأنى وجميل الادب فإنهما معينان على طاب العلم) لما مرردحقعلي القمانواضع شخص فرغهر مذلة إلارقمه الله دروجل أركاقال صلي الله عاليه وسلم و أو له في مثين الحديث حق على الله أي آمر أوجبه الله على نفسه إحسانا منه وتكرما ( والحمد لله وحده )لانه المولى لـكل جميــل فلات يستحق الحدغيره (وصلي الله على سيدنا محمد وعلي

آله وصحبه وسلم) بدأ كتابه بها وختمه بها أيضا رجاء قبول ما بينهما والله أعلم وإليه المرجع والمُـآب . وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الفافلون . وكان الفراغ من هذا الشرح يوم الإنهين لسبمة أيام خلت من شهر رجب الحرام سنة ١٣٣٢ م لمؤلفه صالح

عبد السميم الآبي .

## فهرس

صفحة

٧ خطبة الكتاب

ع الباب الأول في الطهارة

٧ قصل : كل حي فهو طاهر آدييًا أو غيره

٨ فصل: ميتة الآدى غير الانبياء نجسة

11 فصل: تجب إزالة النجاسة عن نوب المصلي وبدنه ومكانه

١٢ فصل: يعني عن يسهر الدم مطلقا

١٣٠ فصل: فرائض الوقنو. سبعة، وفيه سننه وفضائله

٧٣ فصل: الاستنجاء وأجب الخ

٢٥ فصل: آداب قضاء الحاجة أربعة عشر أدبا

٧٧٠ فصل: نواقض الوضوء أربعة

٣٢ قصل : وموجبات الغسل، وفيه فرائضه وسننه ونضائله

٣٦ فصل: التيمم طهارة ترابية الخ

٤٢ فصل: في المسم على الجبيرة

ع فصل في المسح على الحديث

٤٧ فسل: الحيض هو الدم الخارج بنفسد الح

٤٩ فصل: وللطهر علامتان الخ

١٥٠ فصل : النفاس هو الدم الحارج من القبل بسبب الولادة الح

٧٠ الباب الثاني في الصلاة

عه فصل: الصلاة المفروضة خسة الح

مفحة

٥٦ فصل : في قصاء الفوات من الصلوات المفروضة

٦٠ فصل : يحرم عليه صلاة النفل عنه طلوع الشمس الح

٦١ فصل: الآذان سنة في المواضع التي العادة أن يجتمع الناس بها

٦٤ فصل: الإقامة سنة أوكد من الأؤان

٦٦ فصل: شرائط الصلاة أربعة الخ

٦٨ فسل: فرائض الصلاة أربع عشرة

٧٢ فصل: وسنن الصلاة ثمانية هئه

٧٦ فصل: ومستحبات الصلاة الخ

٨١ فصل: يكره الدعاء بمد تكبيرة الإحرام الح

٨٣ فصل: تبطل الصلاة بترك شرط من شر أنطها الح

٨٥ فصل: سجود السهو سنة الخ

٨٧ فصل: صلاة الجماعة سنة مؤكدة الخ

٨٩ فصل: شروط الإمامة تسمة

٩٢ فصل: شروط صحة صلاة للأموم خسة

٩٤ فصل: الانصل أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام

٩٦ فصل: الجمة فرض عين الخ

١٠٢ فصل: صلاة السفر سنة النح

١٠٦ فصل : في الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت

١٠٨ فصل : السنن المؤكدة من الصلوات أربعة الخ

١١٣ فصل: ركمتا الفجر رغيبة الخ

١١٤ أفضل: صلاة الضحى مستحبة الخ

## منعة

١١٦ فصل: صلاة الجنازة فرض كفاية

١١٧ الياب الكالث في الزكاة

١١٨٠ فصل: في زكاة النمم

١٢٧ فصل: في زكاة الحرث

١٢٣ فصل : في بيان من تصرف له الزكاة

١٢٥٠ فصل : يجوز إخراج المدهب عن الورق والورق عن الدهب الخ

١٢٦ فصل : إذا عزل الزكاة عند الحول الخ

١٢٧ فصل: صدقة الفطر واجبة الخ

١٢٩ الباب الرابع في الصوم

١٣١ فصل: يستحب تقديم الفطر الخ

١٣٤ الباب الخامس في الاعتكاف

١٣٦ فصل: يبطل الاعتكاف الخ

١٣٧ الباب السادس في الحج

. ١٣٩. وسنن الإحرام أربعة

وأرجه الإحرام أربعة

١٤٧ فصل: العمرة سنة في العمر مرة الخ

١٤٨ خائمة : في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

١٥٠ الباب السابع في الأضحية والعقيقة والذيح

١٥٥٠ الباب الثامن في النكاح والطلاق

V # 8

## صفحة

١٧٤ فصل: في الرجمة

١٧٦ الباب الناسع في البيج

١٧٩ فصل: يحرم ربا الفضل والنساء الخ

١٨٠ الباب العاشر في الفرائض

١٨١ فصل : في الفروض المقدرة

١٨٣ فصل: في السكلام على العاصب

١٨٤ فصل: الحجب قسمان النع

١٨٧ فصل : فيما يمنع المهدات

١٨٨ الباب الحادي عشر في بيان جمل من الفرائض والسبن والآداب

١٩١ فصل: الصلاة على النبي واجبة في العمر مرة الخ

١٩٢ فصل: ومن أعظم السحت الرشوة في الحكم

١٩٤ فصل : والتسمية عند الأكل والشرب مستحبة المخ

١٩٦ فصل: الابتداء بالسلام سنة البخ

١٩٩ فصل : تشميت العاطس واجب

٢٠١ خاتمة : في مسائل من التصوف

Ýh.